### أحمد باشا الجزار مع نابليون بونابرت

للأمير أحمد حيدر الشهابي

إعداد وحقيق عبد العزيز جمال الدين





١٣- تاريخ مصر من محمد على إلى العصر

١ – فتح العرب لمصر ٢- تاريخ مصر إلى الفتح العثماني

٣- الجيش المصرى البرى والبحرى في عهد

٤- تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح

الفارسي ٥- تاريخ مصر في عهد المماليك إلى نهاية

حكم إسماعيل ٦- تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل

> الوقت الحاضر ٧- ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا

٨-- تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا (مجلد أول)

٩- تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا (مجلد ثاني)

١٠- فتوح مصر وأخبارها ١١- تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في

تاريخ مصر القديم ١٢ - قوانين الدواوين

١٤ - الحكم المصرى في الشام

١٥- تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق ١٦- آثار الزعيم سعد زغلول

۱۷ - مذکراتی ١٨ - الجيش المصرى في الحرب الروسية

**MADBULI** BOOKSHOP



٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة - ت : ٢٥٧٥٦٤٢١ 25756421 ميدان طلعت حرب - القاهرة - ت : ٢٥٧٥٦٤٢١



### قصة أحمد باشا الجزار

بین مصر و الشام وحوادثة مع نابلیون بونابرت الامیر / أحمد حیدر الشمابی

تحقيق و إعداد عبد العزيز جمال الدين

### مكتبة محبولي ۲۰۰۸



سراساد را شراع المسادي المساد

محص أحمد باشا الجزار ببین مصر و الشام وحوادثة مع نابلیون بونابرت

للامير / أحمد حيدر الشمابي

تحقيلً و إعداد عبد العزيز جمال الدين

قصة أحمد باشا الجزار بين معر و الشام وحوادثه مع نابليون بونابرت

للامير / أحمد حيدر الشمابي

تحقيق و إعداد عبد العزيز جمال الدين

الاخراج الفني مصرية و تامر عبد العزيز

الناهر ، مكتبة محبولي

آ ميدان طعتم دريم - القامرة

تليغون ، ٢٥٧٥٦٤٢١

فاغم ، ۲۵۷۵۲۸۵٤ الموقع الإلكتروني ،

www.madboulybooks.com البريط الإلكتروني ،

info@madboulybooks.com

رتم الإيداع : ٢٠٠٧ / ٢٠٠٧

ريم 1ريداع : ۲۰۸۰ تـ ۲۰۸۰ الترقيم الايولى : ۲۰۸۰ تـ ۲۰۸۰ ۹۷۷



إن تاريخ تأسيس السلطنة العثمانية لايزال موضوع نقاش، ولكن من المؤكد أن تأسيسها كان في أصله مشروعاً شعبياً، بمعنى أن القبائل التركية الأولى التي نزحت إلى أسيا الصغرى كانت تتحرك بمجملها للهجرة والغزو من أجل البحث عن أرض جديدة بديلة عن الاراضى الصحراوية وشبه الصحراوية الرعوية في وسط أسيا التي كانت تفقد خصوبتها بشكل مستمر، والتي لم تعد قادرة على استيعاب اعدادها المتزايدة وكان كل فرد في هذه القبائل النازحة يعتبر نفسه صاحباً لهذا المشروع. كان نداء الطبيعية ودوافعها السبب المباشر في الغزوات التركية على آسيا الصغرى ١٠٥ وظهور هذه المشروع.

على انه كلما اتسع ملك السلاطين العثمانيين تغلب الطابع الأسرى العثمانى على الطابع الشعبى ـ القبلى ـ ،أى تغلب مشروع الاسرة الحاكمة العثمانية الناشئة على مشروع القبيلة. ففقدت القبائل التركية الحماسة العصبية في الفزو وقل المحاربين والمتطوعين منهم كما أن السلاطين انفسهم عملوا على الحد من ذلك ـ حتى لايكون افراد القبائل مشاركين لهم في السلطة ٤٢٥ ـ ومن هنا اختلفت مصالح السلاطين ـ إلى حد ما ـ عن مصالح رعاياهم الأول وشعر هؤلاء السلاطين ـ كما شعر ملوك وحكام

\_\_\_\_\_\_

١١، ولعل هذه هو مشروع كل القبائل الرعوية في الشرق التي هاجرت من أراضيها الاولى الفقيرة إلى الاقطار الزراعية المستقرة المجاورة لها، منذ الهكسوس والعبرانيين وبدو غرب آسيا (العرب) حتى التتار والمغول والسلاجقة والماليك والترك والتي ذابت في البلدان المجاورة لها ولم تتمكن من تأسيس أي دولة مستقرة بسبب تخلف عقيدتها الرعوية التي أتت معها وعدم قدرتها على تأسيس نظام اقتصادى سياسي يستوعب حضارات البلدان التي احتلتها أو تواكبها أو حتى تتجاوزها.

١٢، في التاريخ القديم للقبائل التركية كان الحكام الذين يقودون البطون القبلية منتخبين، ولم تكن مناصبهم تورث لابنائهم، غير ان هذا الوضع تغير شيئاً فشيئاً، وحل محله أن يصبح رئيساً من استطاع ان يقود مجموعة من العشائر أو البطون في غارات منتصرة جلبت الغنائم. وصارت أسرة هذه القائد ترث امتيازاته ومركزه واحاطت نفسها بنوع من الحرس الشرفي الخاص وامتلكوا الأراضي القابلة للزراعة، فاطلق على الفرد منهم اسم اطره خان، اي سيد الحرث (وحرف هذا اللفظ فيما بعد إلى طرخان).

سبقرهم ـ بالحاجة إلى قوات عسكرية تدين بالولاء والطاعة لعرش الاسرة العثمانية وحده وليس للعصبية القبلية، فباتوا يجندونها من الأسرى والعبيد غير المسلمين من ابناء البلدان التى احتلوها. وفي غضون ذلك كانت القوات العسكرية قد انقسمت إلى مجموعتين أولئك الذين يتقاضون مرتبات من خزينة السلطان، ثم مجموعة الذين يمنحون أراضى التزام يجمعون من سكانها وفلاحيها الضرائب والعشور والمكوس والرسوم المختلفة. ولقد استبعد جنود المجموعة الاولى من القيام بالخدمة بعد أن أصبح دخول العبيد في سلك الجندية أمراً عادياً يطرد باستمرار، ومن ثم حل محل الجيش القائم على تقاضى مرتباتهم من خزينة السلطان هيئة عسكرية تقوم في معظمها على العبيد الذين هم ملك خاص للسلاطين، ذلك أنه ما أن حل ذلك الوقت الذي أصبح فيه توسع السلطنة العثمانية في فتوحها تقليد لايمكن تحاشيه فإن القوات التى تأخذ رواتبها من الخزانة السلطانية لم تعد كافية لتحقيق توسع آخر أوصد أي هجوم مضاد. ولقد استعان السلاطين العثمانيين لتحقيق ذلك بخطة واسعة لتجنديد العبيد ـ نظراً ولقد استعان السلاطين العثمانيين لتحقيق ذلك بخطة واسعة لتجنديد العبيد ـ نظراً ولقد التمانية ولكن عيبها الخطير انها كانت تخالف الشرع الاسلامي.

فقد كانت الخطة تقوم على تجنيد دورى للفتية الذكور غير المتزوجين من رعاياهم المسيحيين الارثوذكس، ويخاصة في شرق اورويا، وذلك بعد انتزاعهم من عائلاتهم في سن تتراوح بين العاشرة والعشرين، والنزول بهم إلى مستوى الرق، ثم تدريبهم على خدمة السلطنة والجندية ٤٣٥.

ومن هنا ادى نظام جمع الأطفال هذا، وكان يسمى «دوشرمه» و ١٤٥ إلى تطور آخر: فبينما كان يقوم على إدارة السلطنة العثمانية والدفاع عنها في ايامها الاولى مسلمون

١٣، صارت العائلات الارثوذكسية فيما بعد تدفع بابنائها طواعية إلى الخدمة السلطانية بسبب الفقر الشديد الذي كان تعانيه، ورغبة منها في وصول اولادها إلى الراكز العليا في سلك الخدمة السلطانية، بل أن الرعايا المسلمين الفقراء دفعوا بأولادهم إلي نفس المصير طمعاً في هذه المزايا. وقد أثرى من ذلك تجار العبيد بشكل اساسي فقد باتوا في مرحلة تائية ولمواجهة الطلب المتزايد للسلطنة على هؤلاء الفتيان، يقومون بجمعهم وتوريدهم من مختلف البلدان الواقعة تحت يد السلطنة العثمانية.

الدوشرمة: وتعنى ضريبة الدم. كان هؤلاء العبيد بعد أخذهم صغاراً يفرض عليهم تدريب صارم من الناحيتين العقلية والجسدية، فكان اكثرهم استعداداً في اللياقة العقلية والجسدية يختارون بمثابة دايج اوغلانات، \_ جمع ايج أوغلان، أي غلمان البلاط \_ ثم يفرض عليهم

احرار، فقد حل الآن محلهم دون استثناء عبيد السلطان على نطاق واسع حتى وصل الامر إلى أن كل منصب كبير تقريباً في السلطنة يشغله إما مسيحى أوعبد يُقتنى بطريقة اخرى ٤٥١.

وحقيقى انه بعد مضى ثلاثة قرون على تأسيس السلطنة العثمانية ـ اى فى أواخر القرن السادس عشر ـ كانت قد بلغت أقصى اتساعها فبسطت نفوذها على البحر الاسود والبحر المتوسط والبحر الأحمر وشمال أفريقيا والعراق وشبه الجزيرة العربية والشام وشبه جزيرة الموره ويوغسلافيا ورومانيا واجزاء كبيرة من امبراطورية النمسا والمجر، لكن هذا الاتساع الذى حققته فى زمن قياسى سريع، كان الاسرع منه تراجعها عنه خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر وذلك بسبب ضعف وفساد القوة العسكرية وكثرة هزائمها وتمرداتها، إلى جانب اعتماد نظام الحكم فى الاساس على

تدريب خاص في احد قصور السلطان القديمة في بروسه وأدرنه أو في مدراس خاصة في دغلطة، واستانبول ذاتها. وإلى جانب الإيج اوغلانات كان هناك جزء أخر من هؤلاء العبيد يطلق عليه اسم عجمى او غلان، ومعناها الحرفى «الغلمان الإجانب، ، وكانوا يدربون تدريبا قاسيا حتى يعودوا على قوة الاحتمال، وكان الذين لايستطيعون منهم تكلم اللغة التركية يوضعون أولاً في خدمة عسكر السباهية الاقطاعيين في الأناضول، ثم ينقلون بعد ذلك إلى استانبول حيث يعاد اختبارهم بدقة، ثم يعينون لهام مختلفة طبقاً لقدراتهم ويصبحون بشكل مؤقت من هيئة القصر الامبراطورى، ثم يؤخذ عدد منهم إلى أوجاق «الجبه چيه» اى صانعي الاسلحة وصيانتها، وبذلك يدخلون إلى الجندية، كما يعين أخرون من العجمى أو غلان في أوجاق البحرية في كل من العاصمة وغاليبولى، وهذا ماانتهي إليه أحمد البوشناقي غلان في أوجاق الإولى بعد بيعه على يد تاجر العبيد. ومع ذلك فإنه يبدو ان آخرين منهم كان يؤجر لبعض القادرين من اصحاب المناصب بمثابة فعله وخدم خاص - كما حدث لأحمد البوشناقي عندما ألحق بخدمة على باشا حكم أوغلى وانتقل معه إلى مصر - ولكن مصير معظمهم كان الانخراط في سلك للشاة الثابتين، أي في فرقة الانكشارية المهورة.

وه، يقول هاملتون جب وهارولد بوين في كتابيهما وللجتمع الاسلامي والغرب ص ٢٠٠ من سوء الحظ ان نضطر إلي استعمال كلمة وعبيد، للإشارة إلى اشخاص بهذا الوضع - فقد وصل بعضهم إلى رتبه الباشا وحكم بعض الولايات - إذ هي كلمة غيير مناسبة في كل الاحوال. فالعبيد في الاسلام متاع - أوكانوا متاعاً - لساداتهم الذين كانت لهم عليهم حقوقا مطلقة، ولكن من النادر أن عبوديتهم تضمنت أية صرخة إجتماعية، إذ لم تكن ثمة تفرقه بين ابناء الجوارى المولودين لسيد حر وبين أبناء الإمهات الاحرار. ومعظم الخلفاء العباسيين في بغداد، وكذلك الأسر الحاكمة الأخرى التي تقل عنهم شأنا، كانوا من أبناء الجوارى، وهذا هو أيضا شأن كل السلاطين العثمانيين منذ اواسط القرن الخامس عشر - فيما عدا مراد الثاني ومحمد الثاني فقد

شخص السلطان الذى كان بالتبعية يتعرض للتقلص والتحلل بمجرد أن يلى الحكم سلطان غير كفوء مهما كان السلطان السابق له مصلحاً ارعادلاً.

ولعل الذي انقذ السلطنة العثمانية من انياب الدول الاوربية في القرن السابع عشر هو جهل اوربا بمدى عمق التدهور العثماني، وانشغالها بصروبها الداخلية. ولم تنتبه اوربا لتهالك السلطنة إلا عندما هزمت جيوشها عند ابواب ثينا عام ١٦٨٣ وفقدها للمجر واستيلاء إمارة البندقية على سواحل البانيا. ومنذ عام ١٦٨٧ استعادت النمسا كرواتيا وسلافونيا وتراتسلفانيا وبلغراد ووصلت إلى نيش عام ١٦٨٨، كما استولت روسيا عام ١٦٩٨ على ازوف على البحر الاسود، واسست فيها قاعدة بحرية ثابته.

وتوالت الهزائم على السلطنة العثمانية في كل جبهاتها حتى في الشرق حيث استولى المغامر التركماني نادر خان على العراق عام ١٧٣٠ وظل الحال يتدهور خلال القرن الثامن عشر فاجبرت السلطنة على توقيع وصلح ياسي، مع الامبراطورة كاترين عام ١٧٩٢ حيث تنازلت لروسيا عن كل أملاكها شمال البحر الاسود ولم يوقف عمليات سحق السلطنة العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر سوى قيام الثورة الفرنسية عام ١٧٨٧ وانصراف دول أوربا مؤقتا عن السلطنة خوفاً من الثورة الفرنسية وظهور نابليون، ولكن مع صعود نجم نابليون بدأت فرنسا في تحقيق امبراطوريتها الشرقية التي كانت نواتها مصر، ومن هنا جاءت الحملة الفرنسية على مصر كتهديد جديد للسلطنة ويداية للصراع الانجليزي الفرنسي على ماتبقي في يدها من ممتلكات خويالشرق.

وقد واكب هذا الضعف في نظام الحكم تزايد الأختلاف والفوضى والحركات الاستقلالية في الولايات العثمانية التي كفت عن ارسال المال إلى الخزينة السلطانية ويها خرت رواتب الجند واندلعت ثورات الأنكشارية في استانبول حيث قتلوا الصدر

تزوجاً اميرات. زد على ذلك ان التاريخ الاسلامي قدم أمثلة عديدة لأسرات حاكمة من العبيد اشهرهم اسرات السلاطين الماليك في مصر والعراق والشام. والمسيبة الكبرى أن هذا النظام قد تمخض عن إبعاد كل رعايا السلطنة الاحرار المسلمين عن هذه المناصب العليا وسقطت في ايدي عبيد السلطان والمرتزقة منهم الذين مثلوا فيما بعد احد اسباب انهيار السلطنة بسبب تمرداتهم عليها ورفضهم لأى إصلاحات على المستوي العسكرى أو الإداري.

١٦٠ في الوقت الذي استقل فيه علي بيك الكبير بمصر (١٧٦٨ ـ ١٧٧٢)، واستبد اظاهر العمر،

الأعظم وخلعوا السلطان احمد الثالث (١٧٠٣ - ١٧٠٣) (٧) وانتشرت الرشوة حتى اصبحت قاعدة ثابتة لتولى المناصب والوظائف وحكم الولايات فمن كان يدفع مالاً اكثر للباب العالى والصدر الأعظم كان يتولاها. مما زاد في جشع الموظفين والمسئولين والملتزمين والميل إلى النهب والابتزاز، حتى انهم ابتكروا حيل شرعية لذلك كخدمة التكايا والطرق الصوفية. إلى جانب الاوقاف الأهلية التي تستروا خلفها لحماية ثرواتهم عند موتهم أوطردهم من وظائفهم، فقد عمدوا إلى إحالة الاراضى والاموال التي كانت التزاماً لهم إلى نظام الوقف الاهلى، ثم تصرفوا فيها بالبيع والشراء والايجار رغم كونها من املاك السلطنة. مما ساعد على تجميد أمول وعوائد كثيرة توقف الاستفادة منها في تحسين الأحوال الاقتصادية، وراحت ايرادات هذه الاوقاف إلى جيوب حائزيها.

وقد زاد من سوء الأمور تدمور النظم الزراعية والتجارة إلى جانب ضعف النشاط الصناعي بسبب نقص المواد الاولية واعتماده على نظام الطوائف الحرفية البالي.

ولقد حاولت السلطنة منع خروج هذه المواد - انظر محاولات الجزار في الشام ومحمد على في مصر عندما وضعا نظام الاحتكار - بسن القوانين واللوائح المانعة للتصدير وتثبيت اسعارها دون جدوى، ذلك أن تخلف نظام الطوائف الحرفية الذي يقوم على محاولات الاكتفاء الذاتي وعدم قدرته على مواجهة التجارة الدولية وعدم

بفلسطين، وأحتكر «آل العظم» السلطة في ولاية الشام منذ اوائل القرن الثامن عشر حتى الربع الأول من القرن الثامن عشر، وكون «آل الجليلي» أسرة حاكمة فى الموصل (١٧٢٦ ــ ١٨٣٤)، وشابههم «حسن باشا، في بغداد والبصرة في النصف الأول من القرن الثامن عشر، ثم استولى الماليك على الحكم في الولايتين حتى ١٨٣١ وأخيرا أسرة «القرمانلي» في طرابلس الغرب (١٧١١ ــ ١٨٣٥). في هذه الظروف استبد الجزار كذلك بحكم ساحل الشام وفلسطين لمدة تزيد على الثلاثين عاما.

١٧٠ فى هذه الظروف المتهالكة للسلطنة العثمانية وعدم قدرتها على مواجهة الاطماع الاوربية واطماع الفئات العسكرية والدينية. كان حكام الولايات ينهبون إيرادات ولاياتهم دون ان يرسلوا أى منها للخزانة السلطانية حتى أنه فى مصر التى كان يتبارى باشاتها فى زيادة الارسالية لللنية للخزانة السلطانية، والتى حددها قانوننا بمصر به ١٦٦٠ مليون بارة عام ١٩٣٤م، وزادها خسرو وباشا (حكم مصر بين ١٥٣٥ - ١٩٣١) إلى ٢٠ مليون بارة ثم بلغت ٣٠ مليون بارة فى عهد إبراهيم باشا (حكم مصر بين ١٦٦٠ - ١٦٦٣)، عادت وانكمشت إلى ١٩ مليون بارة، ولم يعد الأمر يقتصر على انقاصها فقط، بل تعداها إلى عدم أرسائها كلها نقداً، بل كان جزء منها يرسل على شكل إيصالات «تمسكات» على أمراء المائيك كان من النادر سدادها. وتطور الامر بعد ذلك إلى تأخر أرسالها، فخزينة عام ١٧٤٠ لم ترسل إلا في عام ١٧٤٤، وكان

جدوى نظام الاحتكار إلى جانب تقشى الرشوة والقساد بين موظفى السلطنة ليتفاضوا عن تطبيق هذ اللوائح والقوانين، كل ذلك لم يوقف تدهود النظام الاقتصادى للسلطنة. وزاد الطين بله انه بعد سحب هذ المواد الاولية من السلطنة إلى اوريا قامت بتصنيعها وإعادة تصديرها لأسواق السلطنة في ظل نظام الحماية الاجنبية التي اجبرت دول أوريا السلطنة على الخضوع لها فساعد ذلك على زيادة كساد الصناعات المحلية واضطراب شديد في التوازن التجارى بين السلطنة ودول أوريا.

ذلك ان دول اوريا منذ نهايات القرن السادس عشر كانت تمارس سياست مالية واقتصادية تهدف إلى إختراق نظام الاكتفاء الذاتى الذى كانت تطبقه السلطنة، فتوغلت بنوكها وشركاتها الاستثمارية إلى داخل السلطنة واستنزفت مواردها وسيطرة على اسواتها المحلية واقتصادياتها.

كما عانت السلطنة بسبب ثورة النقد الناجمة عن تدفق الفضة الامريكية إلى أوريا وعدم قدرة السلطنة في الحصول على نصيب مناسب منها، مما أدى إلى نقص متتالى في قيمة العملة العثمانية وأرتفاع معدلات التضخم، واستمرت مرتبات الجند والموظفين ثابت دون أي زيادة مما ساعد على توطين الرشوة بشكل اساسي في النظام الإداري للسلطنة. وبات من المستحيل إصلاح امرها دون هدمها وإقامتها على اسس جديدة مختلفة وهذا ماحاولته الثورة التركية الكمالية فيما بعد عندما الغت الخلافة العثمانية الفاسدة واقتحمت الثورة العلمية والصناعية الحديثة.

البلغ الواجب إرساله هو ١٨, ١٢, ٩٩٩ بارة فأرسل منه ٣, ١٩٥, ٦١ بارة فقط، أما الباقي فأرسل بدلاً منه ايصالات على الامراء الماليك، ناهيك عن التلاعب وللبالغة في رصد للصروفات من هذه الأموال السطانية، ويكفي أن نذكر هنا أن متوسط مصروفات الحج الذي كان في القرن السابع عشر حوالي ٤٥٠ ألف باره سنويا ارتفع إلى حوالي عشرة ملايين باره سنويا في القرن الثامن عشر، كما يكفي أن نذكر هنا أن مراد بيك وابراهيم بيك تأخر عليهما من مال السلطان حوالي ١٠٠ مليون بارة، بالإضافة إلى تصرفهما في مال «الحلوان» وكان من أهم موارد الخزانة السلطانية التي تأتيها من مصر حتي أنها كانت تفوق في الكمية والانتظام ما كانت السلطنة العثمانية تحصل عليه من الايردات الرسمية القررة وكان ذلك يمثل خللاً خطيراً في ايرادات السلطنة.

# 

تمثل حياة احمد باشا الجزار، سلسلة من المؤامرات والدسائس، التى كانت تبرز السمة الاساسية للحياة السياسية في ظل السلطنة العثمانية، ولقد كان نبوغ الجزار في تنظيم المؤامرات وتدبير الدسائس، عائدا في الاساس إلى طبيعة هذه السلطنة التى كانت تعتنق منذ بداياتها، على يد سلاطينها الاول، مقولة: ان القوة هي الوسيلة الوحيدة لبسط نفوذها، ومالا يؤخذ بالقوة يؤخذ بالخديعة والتأمر، والغدر والرشوة، بل احياناً بأسم الدين والتمسح به. وماكان من المكن لمثل هذه المباديء إلا أن تفرز زعامات تجعل الحياة السياسية والاجتماعية للسلطنة ميدانا لها وملعباً تزهق فيه كل المباديء الشريفة لحساب مبادئها، وتعلى من شأن عديمي الذمة والأفاقين، وفاقدي الضمائر، ومحبى سفك الدماء ومبتزي الأموال والثروات. فكانت خدمات مثل الأغتيال، ودس السم، وحرق القرى والمنازل، والايقاع بين الناس بالفتن العصبية والدينية، ترتفع بكل من يتقنها إلى زمرة الطبقة الحاكمة والمستفيدين منها. ولقد كان الجزار من هذا الصنف من الزعامات التي افرزتها السلطنة العثمانية لتخدم بهم مصالحها واهدافها، وان كان سقوطها النهائي تم بسبب هذه الزعامات.

ولد احمد حوالى عام ١٧٣٤م = ١١٤٧هـ فى بلاد البوسنة (ومن هنا لحق اسمه لقب «البوشناقى») فى اسرة مسيحية، ولما بلغ السادسة عشرة من عمره هرب من البوسنة إلى القسطنطينية. ويذكر احد المؤرخين، ان السبب فى هربه كان محاولته الاعتداء على امراءة أخيه ٤٨٥، بينما يذكر أخر أن السبب هو اغتصابه لخطيبته ٤٩٥، ويذكر ثالث أن هروبه ربما كان بسبب جريمه قتل ١٠٠٥.

وفى القسطنطينية باع نفسه لتاجر رقيق كان يجمع الفتيان من مختلف بلدان شرق اوريا ثم يوردهم كعبيد (حسب نظام الدوشرمه) للباب العالى حيث اعتنق الدين الاسلامى لاعن قسى وهذا حقيقى بل لعدم استطاعته الحصول على أى مركز ذى نفوذ

٨١، تاريخ لبنان. فيليب حتي ص٧٩

١٩، سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني، قسطنطين بازيلي. ص٢٠

١٠١، بونابرت في مصر . كرستوفر هيرولد. ص٣٨٥

بطريقة اخرى ولكي يستمر في خدمة الباب العالى.

وقد انتهى الأمر باحمد البوشناقي إلى العمل في سلك البحرية العثمانية، حيث هرب منها بسبب سوء سلوكه، ثم عمل في خدمة على باشا حكيم أوغلى الذي أخذه معه إلى مصر عندما عُين عليها للمرة الثانية ١٧٥٧م - ١٧٧١هـ ، حيث عمل عنده وشفاسياً؛ ١١١، وعندما عزل على باشا حكيم وعاد إلى استنبول كان الجزار في الحجاز مع قافلة الحج المصرية التي كان اميرها صالح بك القاسمي والذي ارتبط معه بصداقة ومودة، فعاد إلى القاهرة وخدم في بيت أحمد كاشف أحد الأمراء الماليك، ولبس زى الماليك المصرية وتعلم الفروسية على طريقة الأجناد المصرية، وبعد موت سيده أحمد الكاشف انضم إلى خدمة كاشف البحيرة عبد الله بيك، الذي قتله عرب البحيرة. وقد انتقم أحمد بوشناق لمقتله منهم بأن شن عليهم غارات انتقامية قتل فيها العديد من البدو، حتى انه نجح في أحد الايام في جر أكثر من سبعين بدوياً، بينهم عدة شيوخ، إلى كمين وذبحهم عن بكرة أبيهم. هذه المأثر جلبت لأحمد بوشناق شهرة كبيرة وكانت سبباً في تلقيبه بالجزار. ثم عمل عند على بيك الكبير، الذي كان في ذلك الوقت قيد أستولي على السلطة العليا في منصر عام ١٧٦٢ ـ ١٧٧٣م = ١١٧٧ ـ ١١٨٧ هـ، فبدأ الجزار خدماته بأن قدم له رؤوس أربعة من شيوخ البدر الذين يمقتهم. وهكذا استخدمه على بيك ليتخلص من منافسيه ومعارضيه، فقتل له العديد من البكوات الماليك، ومكافأة له على هذه الخدمات منحه لقب بيك، وولاه الصنجقية، فأصبح اسمه من ذلك الوقت أحمد بيك الجزار، وإتسم نفوذ الجزار بين مماليك على بيك وتأخى ٤١٢٥ مع البعض منهم، وخاصة الزعيم الملوكي صالح بيك الذي كان قد خرج معه للحج كما سبق وذكرنا، حليف على بيك الكبير. ولكن على بيك في سعيه للأنفراد بزعامة مصر طلب من الجزار ان يسير مع محمد بيك أبو الدهب ويقتل صالح بيك، فأمتنع الجزار عن ذلك بحجة أنه تأخى مع صالح بيك، فأغتاظ منه على بيك

١١١، شفاسي = حلاق.

<sup>(</sup>١٢) كانت عادة التأخى منتشرة في شبه جزيرة البلقان والصرب وبين قبائل الشركس وغيرهم من القبائل الآسيوية، ويؤدي السيحيون من أجل ذلك بعض الطقوس الكنسية، أما المسلمون فيتبادلون القمصان والسيوف. هذه القربي كانت مقدسة شأن قربي الدم، وكان الماليك المحرمون من أصولهم العائلية وصلات الدم يعوضون ذلك بهذه القربي المفتعلة.

وطلب من أبو الدهب أن يقتل صالح بيك والجزار. وعندام نجح أبو الدهب في قتل صالح بيك هرب الجزار في زي المفاربة إلى ميناء بولاق ومنه إلى الاسكندرية حيث ركب غليون إلى القسطنطينية. وهناك عمل في خدمة السلطنة العثمانية كجندي مغمور، ويذكر الجبرتي أن الجزار عاد متخفياً إلى مصر، وعاش بين عرب الهنادي بالبحيرة وتزوج منهم، وعندما ارسل على بيك الكبير حملة لتأديب عرب الهنادي حارب الجزار في صفوفهم حتى اضطر للهرب إلى دمشق حيث كانت النزاعات القبلية والعصبية تسمع لأمثاله أن يعملوا في سلك الجندية ويرتزقوا منها. فأحتمى بالأمير يوسف الشهابي زعيم الدروز (الذي كانت سطوته تمتد على تخوم لبنان الغربي والشرقي وحتى قرب صيدا وعكا وحمص وحلب) الذي استضافه في دير القمر مقر الشهابيين، ثم ساعده على أن يلتحق بخدمة والى دمشق حيث أثبت قدراته العسكرية في معارك قرب صيدا ضد ظاهر العمر حاكم صيدا وعكا. كما تمكن من تحصين قلعة بيروت بعد هجوم الاسطول الروسي عليها عام ١٧٧٢م - ١١٨٦هـ. وكانت في هذا الوقت تحت نفوذ الأمير يوسف الشهابي صديق الجزار، ولكن هذه الصداقة لم تمنع الجزار من أن يطلب من والى دمشق ان يجعل بيروت تابعة له مباشرة، فرحب والى دمشق بذلك وإعطاها للجِرْار الذي كان يطمع في ذلك، حتى تصبيع له سلطة ونفوذ، وينتقل من مجرد قائد جند من البدو المرتزقة إلى والى على بيروت. وقد دفع هذا السلوك المشين من الجيزار الأمير يوسف إلى التحالف مع ظاهر العمر عام ١٧٧٧م = ١١٨٧ هـ. وطلبا من الاسطول الروسي في البحر المتوسط تحرير بيروت من يد الجزار، فتقدم القبطان الكوجيو خوف، باسطوله نحو بيروت واطلق عليها مدافع اسطوله وحاصرها بحراً في الوقت الذي حاصرها من البر قوات الأمير يوسف وظاهر العمر. وبعد عدة مناوشات استسلم الجزار للشيخ ظاهر العمر وطلب حمايته، وهكذا ظل عند ظاهر العمر الذي عامله معاملة حسنه، حتى أنه أرسله لجمع بعض الاموال الميرية من بعض القرى. ولما فرغ الجزار من جمعها طمع فيها وهرب بها عام ١٧٧٣م = ١٨٧٨هـ إلى والى دمشق في ذلك الحين، وهو عثمان باشا المصرى الوكيل، وكان بينه وبين ظاهر العمر وحشة ونفور، فتلقاه الوالى بالقبول وإقام عنده. وعندما أحس الجزار أن طموحاته قد باتت محاصرة بسبب نفوذ الاميس يوسف وظاهر العمس في بلاد الشام، نهض إلى

القسطنطينية في عهد السلطان مصطفى، فاقام فيها يتقرب إلى الأبواب العالية، حتى دخل في خدمة السلطان، فأرسله والياً على افيون ديار قرى حصار". ولما تربع على سرير السلطنة السلطان عبد الحميد منحة رتبة باشا وفوضه على ولاية صيدا، وهكذا صار الأمير يوسف الشهابي زعيم الدروز من ضمن الواقعين تحت إمرته. ولقد انتاب الأمير يوسف القلق من الجز ار، بسبب المواقعات القديمة التي كانت بينهما، ولكن ذلك لم يمنعه من تقديم الهدايا وفروض الطاعة إليه، فثبته الجزار على ولاية الجبل بعد أن سلخ منها بيروت، على أن يسرع في دفع الأموال الأميرية، فسارع الأمير يوسف بفرض الأموال الباهظة على الأمراء الشهابيين الذين ثاروا عليه وابغضوه، لكنه في النهاية تمكن من توريد الأموال التي طلبها الجزار بعد جهود مضنيه ومناوشات عديدة مع بقية الأمراء الشهابيين وعلى الأخص أخواه الأمير سيد أحمد والأمير افندى. وهكذا نجح الجزار في الحصول على الأموال التي أحتاجها، وتمكن في نفس الوقت من بذر بغر الشقاق بين الأمراء الشهابيين وغرعة سلطانهم على البلاد.

ثم توجهت أنظار الجزار إلى ولاية عكا التى كان يحكمها الظاهر العمر غريمه القديم، فألب عليه السلطنة العثمانية وأطمعها في أمواله الوفيرة، وعرض مساندتها في القضاء عليه، فأرسلت السلطنة في عام ١٧٧٥م = ١٨٩٩هـ اسطولها تحت قيادة حسن باشا قبودان، الذي هاجم عكا وأصلاها بنيران مدافعه، في الوقت الذي كانت فيه قوات الجزار تحاصرها من البر، ولقد قاوم ظاهر العمر مقاومة شديدة قوات الجزار والاسطول العثماني، ولم يتمكنوا منه إلا بعد خيانة جنده المغاربة وانضمامهم إلى القوات المحاصرة. وفي الحال قبض على ظاهر العمر وقتله ولكن أولاده تمكنوا من الفرار. في أعقاب ذلك استقر الجزار في عكا وحصنها تحصيناً قوياً، وأنشاء اسطولاً بحرياً صغيراً، وجند العديد من المرتزقة والدلاة، وحوالي الف رجل من المغاربة (بدر تونس والجزائر)، وثماني ماية رجل من الألبان والبوشناق والبوسنيين، كما جند أعداداً كبيرة من فرق واللاوندية، التي كان السلطان عبد الحميد قد أمر بالقضاء عليهم وتشتيتهم، بسبب تمرداتهم العديدة فحاز الجزار بذلك قوة عسكرية لايستهان بها. ومن هذا الموقع (موقع عكا الحصين)، بدا في محاولة تحقيق حلمه بأن يكون إمارة قوية تحت يده تشمل فلسطين وجنوب سوريا ولبنان.

وسعياً إلى استكمال تحقيق هذا المطمع، سوف يعمل الجزار اولاً على السيطرة على القرى المحلية الإقطاعية والعشائرية بحيوية وقسرة، سوف تسمحان له بأن يؤكد اللقب الذي حمله معه من مصر الجزاره.

فالقضاء على نفرذ عائلة الزيدانية (عائلة ظاهر العمر)، الذين كانوا مايزالون اقوياء في الجليل مع أبناء ظاهر العمر وبالأخص ابنه وعلى، سوف يتم انجازه تقريباً في عام ١٧٧٦م = ١٩٠٠ه مد وعلى، وسوف يجتهد الجزار في كسر استقلال المتاوله، السكان الشيعة الذين كانوا يسيطرون على المناطق المحيطة بمدن صور رصيدا. ففي عام ١٧٨١م = ١١٩٦هم ينجع في هزيمتهم والسيطرة عليهم عسكرياً واقتصاديا، كما نجع الجزار في مسعاة الهادف إلى الحد نهائياً من سلطة الامراء الشهابيين في جبل الدروز، وبذر الشقاق بين الشهابيين والجنبلاطيين واليزبكيين في جنوب لبنان. وسوف يكون من شأن السيطرة التي سيتمتع بها على سواحل الشام (بفضل سيطرته على بيروت وصيدا وعكا)، سوف يسمح له كل ذلك بعزل الجبل وأقاليمه الدرزية في الشوف.

واقتناعا من الجزار بأنه لن يتمكن من إحكام سيطرته على كل هذه البلاد ان لم يسيطر على ولاية دمشق، فإنه نجح فى فرض وجهات نظره على السلطنة العثمانية التى كانت مترددة، على مايبدر، تجاه تركيز مثل هذا السلطان بين يديه؛ ففى عام ١٧٨٥ م ١٢٠٠٠ هـ يُعين أمر سلطانى الجزار واليا على دمشق، بينما جرى تعيين مساعديه سالم وسليمان فى صيدا وفى طرابلس، كما تمكن من القضاء نهائياً على الأمير يوسف الشهابى فى موقعه اقب الياس، والقبض عليه وإعدامه شنقاً فى سجن عكا، وهكذا سيطر الجزار على مجمل الشام وفلسطين ولبنان. وسوف يحافظ على هذه السيطرة لمدة عشرين عاماً قادمة.

ومما لاشك فيه أن السلطنة العثمانية كانت تراقب توسعات الجزار وازدياد نفوذه بعين القلق والخوف، فحاولت أكثر من مرة تنحيته أو نقله إلى ولاية بعيدة، ولكنها فشلت في ذلك، وظل مو متشبثاً بمكانه. فعندما فكرت السلطنة في نقله والياً على

البرسنة سنة ١٧٨٦م = ١١٩٨٨هـ، رفض ذلك ١٧٨١، وفي عام ١٧٨٤م = ١١٩٩ه عاليه وسنة سنة ١٧٨٨م = ١١٩٩ه عاليه وسنة إرساله إلى مصر لمحاربة المعالية (ابراهيم بيك وسناد بيك بسبب تأخرهم في أرسال الخزانة السلطانية) وإن يكتب لها تقريراً عن الأوضاع في مصر، لكنه تجنب هذا الفخ، بالرغم من أنه كتب تقريره (نظامنامه مصر) وأرسله إلى استنبول في يوليو ١٨٠٥م = ١٢٠٠هـ، جرى تعينه والياً على الرقة بشمال ١٧٨٥م = ١٢٠٠هـ، جرى تعينه والياً على الرقة بشمال العراق، ولكنه رفض مفادرة عكا. وعلى العكس من ذلك مسار الجزار في اتجاه تدعيم نفرذه، فطلب من السلطنة السماح له بالحج فعينته أميراً للحج الشامي. وهكذا سيطر على احد اهم رموز السلطنة الدينية.

واباً كانت رغبة السلطنة في تقييد سلطة الجزار، فقد كان عليها ان تاخذ في الحسبان قوته الحلية التي بناها بصبر وإناه خلال سنين عديدة.

رهكذا تمثلت مرتكزات قرة الجزار بالدرجة الاولى فى قدرته على إنشاء إدارة تتميز بالكفاءة نسبياً، رقادرة على جمع الميرى، ووقف إنحدار الولاية، وهو مايفسر استسلام استنبول لتركه فى منصبه على مدار ثلاثين عاماً. وكان لهذه الكفاءة بطبيعة الحال رجهها الآخر: فالضغط الضريبي الغير محدد القواعد والذي اخذ يتزايد إحتداداً إلى درجة إلزام الفلاحين بدفع ثلثى دخولهم، ادى إلى إفقار شديد يرصده شهود العصر . لكن سياسة الجزار التجارية تشهد أيضا على قدرة واضحة على فهم سير عمل التصاد البلاد، وعلى الإستفادة منه، فقد عمل الجزار على أن ينشىء لحسابه احتكاراً لتجارة ولايت، وهي سياسة تنبىء إلى حد معين بالسياسة التي سوف يتبناها محمد التجارة ولايت، وهي سياسة تنبىء إلى حد معين بالسياسة التي سوف يتبناها محمد

١٠١٠ كانت السلطنة قد قررت إسناد ولاية البوسنة إليه بدلاً من صيدا عام ٧٨٢، فبعث إليها يقول: «انني كنت أنتظر وصول الأوامر السامية الخاصة بنظام تلك المناطق \_ يقصد جبل الدروز وساحل الشام. لتأمين البلاد ورفاهية العباد وتخليصهم مما شاع من التمرد والفساد، ورغم ذلك يرد إلي الأمر بالتوجه إلي البوسنه، في حين أن أتباع المقتول ـ ظاهر العمر \_ قد انسحبوا إلي أوكارهم، وما انفكوا يترقبون الفرصة علي الرغم من قتل الآلاف منهم خلال الأعوام الثماني الماضية \_ يعلم الله وحده أنني منذ وطأت قدماي تلك البلاد، لم أنزع سلاحي عن كتفي، ولم تذق عيناي طعم الراحة والتوم ليل ونهار، وأقررت النظام. وفي النهاية فأنني لن اعدد ماعنيت من المشقة والتعب خلال الأعوام الثمانية ومافقدته من مال وثروة وما انفقته من مصاريف. انني قداء الذات الشاهانية، ليس مائي قحسب وإنما روحي أيضا قداء في سبيله، أنظر: د. عبد الوهاب بكر. الدولة العثمانية ومصر، ص ١٠٠. دار المعارف القاهرة \_ ١٩٨٢.

على فى مصر بعد ذلك بعدة عقود. فمنذ عام ١٧٨٥م = ١٢٠٠هـ اتخذ الجزار تدابير لأحتكار القطن والحبوب، وبفضل مد سلطته إلى دمشق سوف يكون بوسعه التفكير فى مد هذا الأحتكار إلى حبوب حوران، وفى عام ١٧٩٠م = ١٢٠٥هـ سوف يأمر بعدم بيع الانتاج إلا لوكلائه فى عكا، وسوف يفرض رقابة صارمة فى الأرياف والموانىء على التجارة والجمارك، وفى أواخر العام نفسه سوف يمضى إلى حد طرد التجار الفرنسيين من عكا وصيدا. وسوف يكون من شأن نمو الاحتكارات وتزايد الرسوم الجمركية واستغلال الريف، تزويد الجزار بالإمكانيات المالية لتقوية جيشه وتقوية حصون ولايته بشكل مستمر مما مكنه بعد ذلك من أن يحقق صيتاً وشهرة بفضل صموده أمام جيوش نابليون ١٤٥٥.

١٤١٠ ولقد دفع كل ذلك الجزار إلي أن يطمع ليس في حكم الشام فقط بل وحتى حكم مصر. ولعل طمعه هذا تولد عندما حقق عدداً من طموحاته في مصر وصار \_ إلي جانب محمد بيك ابو الدهب \_ احد منفذي سياسة علي بيك الكبير في الاستقلال بمصر، ولاحظ مدي امكانية هذا الاستقلال في ظل ظروف انهيار السلطنة العثمانية. وزاد من طموحه أن محمد بيك أبو الدهب زميله في خدمة علي بيك الكبير كان قد تمكن من ولاية حكم مصر. ولعل ما قام به في بلاد الشام كان محاولة لتنفيذ مشروع مشابه لعلي بيك الكبير في الشام، وهذا مانجح فيه بالقعل ولكن دون ان يعلن استقلاله عن السلطنة ودون ان يُخلُ بأحتياجاتها المائية مستفيداً في ذلك من سلوك محمد بيك أبو الدهب.

ولقد تغذت اطماع الجزار هذه واتسعت عندما طلبت منه السلطنة إعداد (استعلام) يوضح فيه كيفية غزو مصر سمي انظامنا مه مصر، سنة ١٧٨٥م، فأعد هذا «الاستعلام، بشكل أكد فيه انه هو الرجل المناسب الذي يمكنه تنفيذه طامحاً بذلك أن تسند إليه قيادة الحملة العسكرية العثمانية على مصر لإجلاء الحملة الفرنسية.

وفي هذا يذكر الدكتور عبد الوهاب بكر في كتابه «الدولة العثمانية ومصر»؛ ولعل مراجعة «نظامنا مه مصر» تكشف ذلك منذ بدايته ، فهو يطلب في البند الاول أن يكون قائد الحملة حاكماً لولاية «صيدا» التي كانت تحت نفوذه بالفعل، ثم تحال عليه اعمال «غزة» لمعاقبة «أولاد ظاهر العمر»، وكان وقتها يقوم بهذا العمل فعلا ويحقق فيه بعض الإنجازات، ويضيف الدكتور عبد الوهاب بكر ، أن الجزار أوضح في «استعلامه» انه يهدف إلي وضع نظام لمصر مماثل للمطبق في الولايات العثمانية الأخري يضبط إبراداتها ومصروفاتها، ثم يصف طريق الحملة البرية إلي مصر مروراً بأراض انشام واحتياجها طوال الطريق إلي دعم مادي من مناطق نفوذه في الشام. وكذلك يذكر انه من الضروري ان يكون قائد الحملة قد سبق له ان ذهب إلي مصر واقام هناك لسنوات عديدة وشارك في الأمور الهامة هناك، وعارف لتكوين كل طبقة من طبقات أهل مصر ، فإن مصر بلد عظيمة وتختلف في شئونها وخصائصها وأوضاعها عن ما يماثلها في البلاد الأخرى، وعلي ذلك فإن الشخص قليل العرفة بهذه الأمور من البداية يكون في حاجة إلي

رمنذ هزيمة نابليون أمام عكا وعودته من الشام عام ١٧٩٩م = ١٢١٤هـ، وحتى عام ١٨٠٤م = ١٢١٩هـ عام وفاة الجزار، كانت كل ديار الشام ولبنان وفلسطين تحت حكم الجزار دون منازع أومنافس. وتم تحطيم معظم العصبيات المحلية بل وتصويل امراء الدروز إلى ادوات للظلم الاقتصادى لحساب الجزار والاقطاع الدرزى بشكل مباشر ولحساب السلطنة العثمانية بشكل غير مباشر، وشبيه بذلك فإن تدخله فى الأمور الاقتصادية لولاية الشام (دمشق) لاشك يعتبر بداية لعملية التفكك الاقتصادى التى يمكن تتبعها طيلة القرن التاسع عشر فى سوريا، برغم أن فترات حكمه لإيالة دمشق كانت قصيرة نسبياً. فالمثل الذى ضربه (عمليات الاحتكار بالذات) قد أغرى الأخرين بتقليده. إذ أن خلفاءه فى صيدا وعكا لم يقتصروا على استبقاء نظمة فى هذه الايالة، بل أن كثيراً من باشوات دمشق فى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى اتبعوا سياسته بل أن كثيراً من باشوات دمشق فى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى اتبعوا سياسته فى الاحتكار، ولكن قيد لمحمد على باشا فيما بعد أن ينفذ هذه السياسة إلى اقصى حد لها فى كل من سوريا ومصر و١٥٥.

عدة سنين ليعرفها. وللواصفات التي قدمها الجزار لقائد الحملة علي مصر وحاكمها المنتظر لاتنطبق إلا علي شخصه، فليس بين الشخصيات البارزة في اركان السلطنة من توافرت فيه شروط سابقة للعمل في مصر والإقامة فيها لسنوات عديدة والشاركة في تسيير امورها سواه. فالاستعلام هكذا دعوة مستترة إلي السلطنة لتسليمه زمام أمور مصر ولهذا فعند ما عينت السلطنة ديوسف ضيا باشاء لقيادة الحملة عام ١٧٩٩م غضب الجزار، بل وعائد في مساندة الحملة وعرقل مسيرتها مما أدي إلي صدور فرمان يعتبره خارجاً علي السلطات عام ١٨٠٧م انظر الفرمان ق ٥٣ أولكنه سرعان ما عاد إلي رشده وأمد الحملة بأحتياجاتها. ويبدو أن حلم الجزار قد تحقق في النهاية، فقد كتب «الفونس جيز، القنصل الفرنسي في طرابلس بتاريخ ه مارس ٤٠٨٤م عن وصل عدد من السعاة من الاستانة إلي طرابلس بهدف الحصول علي خيول، مارس ٤٠٨٤م عن وصل عدد من السعاة من الاستانة إلي طرابلس بهدف الحصول علي خيول، وأن هؤلاء السعاة حملوا إلي الجزار فرمان تعيينه واليا علي مصر، ولكن منيته كانت قد حانت وتوفي في ٢٣ إبريل عام ١٨٠٤م.

١٥٠ اعتمدنا في سيرة الجزار هذه على المراجع التالية:

<sup>(</sup>١) الغرر الحسان في أخبار ابناء الزمان، الامير حيدر احمد الشهابي منشورات مديرية المعارف العامة والفنون الجميطة اللبنانية تحقيق د. اسد رستم وفؤاد افرام البستاني المطبعة الكاثوليكة، بيروت١٩٣٣ . ص ٧٤ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) عجائب الآثار في التراجم والأخبار، لعبد الرحمن الجبرتى الجزء ٥ وفيات عام ١٢١٩
 اعداد وتحقيق عبدالعزير جمال الدين مكتبة مدبوئي - القاهرة - ١٩٩٧

<sup>(</sup>٣) الحركات في لبنان إلي عهد المتصرفية ليوسف خطار أبو شقرا ص ١٦٨ ومابعدها تحقيق: عارف أبو شقرا ٢٩٥٢.

- (٤) تاريخ لبنان ـ فيليب حتى ـ دار الثقافة بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٢. ص ٤٧٩ ومابعدها.
- (°) بونابرت في مصر. كرستوفر هيرولد ترجمة: فؤاد اندراوس ص ٣٨٥ ومابعده دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. القاهرة د. ت.
- (٦) المجتمع الاسلامي والغرب، هاملتون جب وهارولد بوون ترجمة: د. أحمد عبد الرحيم مصطفي. ص ١٣٩ ومابعدها. سلسلة تاريخ المصريين رقم ٢٥ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة-١٩٨٩.
- (٧) تاريخ الاقطار العربية الحديث. لوتسكي. دار التقدم. موسكو ١٩٧١ ص ٤٠ وحتى ص ٨١.
- OTTOMAN EGYPT IN THE EIGHTEENTH CENTARY BY. STANFORD J. (8) SHAW. HARVARD UNIVERSITY. 1962 B. 7
- (٩) سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني. قسطنطين بازيلي. دار التقدم. موسكو ١٩٨٩ من ص ٢٠ إلى ص ٢٠.
- (١٠) تاريخ الدولة العثمانية جـ ١. اشراف: روبير مانتران ترجمة: بشير السباعي دار الفكر. القاهرة ١٩٩٣ ص٧٧ ومابعهما.
- (١١) اخبار أهل القرن الثاني عشر لاسماعيل بن سعد الخشاب تحقيق: عبد العزيز جمال الدين وعماد أبوغازي. العربي للنشر القاهرة ١٩٨٨ ص ٤٦ ومابعدها.
- (۱۲) مشهد العيان بحوادث سوريا ولبنان د. ميخائيل مشاقه. نشره: ملحم خليل عبدو واندراوس شخاشيري.القاهرة ۱۹۰۸ من ص۳۱ إلى ص ۲۶.
- (١٣) الدولة العشمانينة ومصر. د. عبد الوهاب بكر دار العارف. القاهرة. ١٩٨٢ ص ١١٥ ومابعدها. ومابعدها.



## 

لما ترفى الأمير حيدر الشهابي عام ١٨٣٥م تبعثرت مكتبته وضاعت النسخة الأصلية من تاريخه (الغرر الحسان في اخبار ابناء الرمان) الذي يتناول تواريخ منذ مولد النبي محمد حتى موت الامير احمد المعنى وبقى الحال على هذا المنوال زمناً طويلاً. ولما عنى نعوم أفندي مغبغب بطبع هذا التاريخ ١٦١٥ لم يوفق إلى نسخة المؤلف الأصلية واكتفى بما وجده في مكتبة الإرسالية الأمريكية ببيروت من نسخة كاملة طرف القس عالى سميث الامريكاني، وهي لاتزال محفوظة في المكتبة المذكورة. وعندما فكرت مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة بلبنان في نشر هذا التاريخ، عهدت بذلك إلى د. أسد رستم وفؤاد افرام البستاني، فنشراه في ثلاثة اقسام ببيروت عام ١٩٣٣ بناء على مخطوطة وجداها عند مكتبة الآباء اليسوعيين تحت رقم ١٦٠، ولكنها كانت ناقيصية جِزِّهُ أَا الأول، والمُخطوطة التي اعتمدنا على نشرها هنا، هي صوره سالية موجودة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٢٢٩٧ مكتوبة بخط جميل وواضح ومنسوبة لمؤلف مجهول ودون أن يذكر أسم ناسخها وقد تأكدت بعد تحقيقها أنها منقولة عن أجزاء من تاريخ والغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان، وقد تأكدت من ذلك عند مراجعة مخطوطها على طبعة نعوم مغبغب بالقاهرة عام ١٩٠٠م وطبعة د. اسد رستم ببيروت عام ١٩٣٣م، فيما عدا بعض التعابير والنواقص والاختصارات التي استدعتها طبيعة ان مخطوطنا يركن على قصة أحمد باشا الجزار.

وقد وجدت أثناء هذه المراجعة أن كثير من العبارات التى يببجل فيها الأمير حيدر أحمد باشا الجزار قد صارت أقل فى مخطوطنا، كما أن العبارات التى كان يهاجم فيها أولاد الأمير يوسف الشهابى، الذين أنشقوا عليه، قد اختفت من مخطوطنا كذلك. أضف لهذا أن التوقيرات التى كان يقدمها الأمير بشير للجزار وأوردها الأمير حيدر فى اخبار عام ١٢٠٥هـ = ١٧٩٠م، فى احد المخطوطات التى اعتمد عليها د. اسد رستم، مثل قوله أن الأمير بشير قحظى فى لثم إتك الجزار فى منزلة بالرمثا، لم ترد فى مخطوطنا، وورد بدلاً منها مايلى:

١٦١٠ نشره نعوم مغبغب عام ١٩٠٠م بالقاهرة في ثلاثة أجزاء بمطبعة السلام.

و بلا قرب قدوم الجزار من الحج توجه الأمير بشير لملاقاته إلى صحراء المزاريبه. دون ذكر إلى انه لثم إتكه (۱۷)، مما يدل على أن مخطوطنا هذا قد نسخ فى فترة احدث من فترة المخطوطات التي رجع إليها د. أسد رستم ونعوم مغبغب فى نشرهما لتاريخ الأمير حيدر.

ولما كان الكلام في المتن متصلاً دون استخدام لعلامات الترقيم من فواصل وتقويس الخ.. مما جعل قرأه المتن يلتبس ببعضه في بعض الأماكن فقد قمت بتقسيمه ووضع علامات الترقيم وإضافة بعض العناوين والكلمات اللازمة لكي يستقيم المعنى وتسهل القراءة، كما استعملت الأقواس التالية:

- [] لتصحيح كلمة واردة في متن المخطوط، أو إضافة لإيضاح المعنى، أو لكلمة ساقطة.
  - () لأرقام صفحات المخطوط.
  - ؛ للإضافات الرامية للتوضيح في الهوامش.
    - ﴿ ﴾ للآيات القرآنية.
    - وقد حققت قدر الإمكان:
    - المصطلحات والألقاب والرتب والوظائف.
- الأعلام سواء ماكان منها في مصر أوالشام أوكان من أهالي البلاد أوالعثمانيين والفرنسيين والانجليز والروس.

كما أضفت السنين الميلادية إلى جانب السنين الهجرية الموجودة بمتن المخطوط ليسهل متابعة الأحداث.

ومن الملاحظات الهامة على مخطوطنا هذا ان رسم الكلمات الأعجمية كانت غير مستقرة على شكل واحد، وكذلك اسماء الأماكن والشعوب والاعلام.

هذا بالإضافة إلى تراكيب اللغة وقواعدها التي تختلف عن تراكيب اللغة التي نتكلمهاالآن.



د ١٧٠ الغرر الحسان للأمير حيدر الشهابي تحقيق د. أسد رستم. القسم الأول من ص (ط) إلي ص (يط) طبعة بيروت ١٩٣٣م.

ولقد اعتمدت على تاريخ الجبرتى (عجايب الآثار) فى تحقيق صحة ماورد فى مخطوطنا هذا، وخاصة تلك الاجراء التى نقلها الأمير حيدر فى تاريخه من تاريخ الجبرتى، سواء ماكان منها عن سيرة الجزار فى مصر أو وقائع خروج الحملة الفرنسية من القاهرة والأسكندرية ومعاركها العسكرية مع القوات الانجليزية والعثمانية.

بقى ان اذكر فى النهاية ان هذا المضطوط يعد من أقدم المؤلفات الهامة التى تتناول سيرة أحد أعلام الفترة العثمانية فى منطقتنا، فمثل هذه المؤلفات قليلة جداً بل ونادرة.

#### مؤلف المخطوط الأمير حيدر احمد الشهابي

احتفظ العثمانيون بعد غزوهم لبلاد الشام بالنظام الإقطاعى المملوكى السابق، فكان لبنان بمثابة إمارة ذات استقلال ذاتى تحت حكم أسرة المعنيين الإقطاعية، ثم غدت فى نهاية القرن السابع عشر تحت سيطرة الأمراء الشهابيين، الذين كانوا يعتبرون انفسهم اتباعا للسلطان العثماني ويدفعون له الجزية والخراج.

من هذه الأسرة الاقطاعية «الشهابيون» كان مؤلف مخطوطنا هذا الأمير حيدر ابن الأمير أحمد ابن الأمير حيدر الشهابي الحاكم المشهور.

ولد في ٢١ فبراير سنة ١٧٦١م = ١١٧٤هـ (١٨١) في (دير القمر) على الأرجح أو في قرية (المعاصرة التحتا) المعروفة اليوم باسم (معاصر بتدين) في جوار (دير القمر). وتوفى في (دير القرقفة) عام ١٨٣٥م = ١٢٥١هـ، بقرية (كفرشيما).

وكان فى حياته كثير التنقل فى انحاء لبنان، تارة يقيم فى «ديرالقمر» وطورا يجول فى مناطق الشوف» و«المتن»، اذ كان يكلفه الأمير بشير بعض المهام التفاوضية والحربية، مثال ذلك انه أرسله سنة ١٧٩٠م إلى قرية «كفر سلوان» لاحراق منازل «بنى حاطوم»، وقد أشار فى تاريخه «الغرر الحسان» إلى مواقفه الحربية فى «قب الياس» وساحل بيروت وغيرها. كما كان يقوم هو نفسه بشؤون سياسية كان من شانها ان تؤل إلى إصلاح ذات البين بين الأمير بشير ومن كان يختلف معهم، أويغضب عليهم

١٨٠ يذكر الخوري بولس قرأ لي في كتابه «الأمير بشير الكبير» للأمير حيدر أحمد الشهابي، انه ولد عام ١٧٦٣م. انظر الكتاب الذكور صه.

من الأمراء والاتباع، فهو الذي شفع للأمير عباس عنده، وتوسل بالأمير فاعور والامير أمين على لدى الأمير بشير إلى اعكارا ثم إلى احوارن، كان مؤرخنا برفقته.

وكان معظم استقراره بقرية اشملان ، وفي سنيه الأخيرة كان يقضى فصل الشتاء في ادير القرقفة، حيث كان قد بني جناحاً خاصاً لسكناه.

وقد اشتهر مؤرخنا بإنفاقه على الرهبان، ووقف الاملاك الكثيرة عليهم.

ولقد تركت العائلة الشهابية بكاملها ارتباك فيما إذا كانت عائلة درزية أم مسيحية مارونية، أم مسلمة. وإن رأى البعض انها كانت مسلمة رسمياً في ظل السلطنة العثماني، ومسيحية مارونية بشكل نصف سرى.

وقد بدأ هذا الإشكال مع الأمير بشير الثانى، الذى كان يؤدى الطقوس المسيحية فى كنيسة قصره.

وقد أملى هذا الاعتناق اعتبارات سياسية تتمثل فى السعى إلى استغلال نفوذ رجال الدين الموارنه بغية توحيد لبنان تحت حكم الشهابيين. وأن بشير نفسه عمل الكثير لإفشاء هذا «السر» بين سكان لبنان المسيحيين (الموارنة على وجه الخصوص). وصورته الصحافة الكاثوليكية كمسيحى متحمس، إلا أنه كان فى الحقيقة لا يكترث بقضية الدين، فلقد كان بشير الثانى حسب تعبير «لامارتين» الشاعر الفرنسى، الذى كان قد زاره فى حيث، درزياً مع الدروز، مسيحياً مع المسيحيين ومسلماً مع المسلمين ومسلماً مع

ومن المتواتر عن الامير حيدر الشهابى انه رزق خمسة اولاد ذكور توفوا صغاراً فدفنهم فى دشملان، وقد اشار فى تاريخه والغرر الحسان، إلى إبنة له كان قد خطبها الأمير سعد الدين ابن الأمير يوسف الشهابى فمنعه الأمير بشير الثانى عن الزواج بها، وزفها إلى ابنة الأمير أمين.

١٩١، لوتسكى: تاريخ الاقطار العربية الحديث. ص؛ دار التقدم موسكو ، ١٩٧١.

وكان الأمير حيدر مولعاً على عادة اقطاعيوا هذه الفترة - بالصيد ومقاتلة الأدياك، وبكتابة التاريخ. فالاستاذ المعلوف يقول، أن معمرى فشملان، وغيرها الذين عاصروا الأمير رووا أنه كان مولعاً بالصيد متقرغاً له، وقد حدثنا جرجس بيك صفا قال: واخبرنى رستم باز قال: كنت منذ حداثتى مولعاً بتربية الدجاج ومقاتلة الأدياك.

وكان مولعاً مثلى بهذين الأمرين الأمير حيدر احمد الشهابى، افكنت أجلب ادياكى من ددير القمر، إلى اشملان الأجل مقاتلة ادياك الأمير، فيوم أربح ويوم أخسر ٢٠٠٥.

#### مؤلفاته:

\* الغرر الحسان في أخبار ابناء الزمان،

ويذكره نعوم مغبغب بأسم الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان١.

\* قصة أحمد باشا الجزار

\* تاريخ الأمير بشير الكبير.

هذه هي المؤلفات المؤكدة والتي اجمع عليها المؤرخون.

\_\_\_\_\_\_

١٢٠٠ الغرر الحسان، تحقيق د. أسد رستم، ص (هـ) إلى ص (ح).



منالمظالم وتاخلعين دماه التعوالم وماصدرته من لفيا ناحث ومأكد دفي الله مواكلوسات وافامته على علا للراش اسنيته فائمة ونعة دائمة اليصن دفائم ونهائتصائم وفددت بهذا المشمرالة فأنتحبه من توارينا المجفعة من عنق تداريخ صادقه عليهم الموادف الماضية من البدا فلهود الاسلام الفالا يخ الان والمرتوم بهاجيع اطبأ والدول المنفلة وولة بعد دولة وماضى في وقيله واواله في على عليه العسطنطينية معال عيما له الاحدا فشالم تعالى العون والتوفق الماعن صديق شرعامأوا فأمهامن ومنرج واعش وكان يخدم هف المهنة لبعض اللاع على ياننا ولما اغت المدلة

دالصفحة الأولى من المخطوط» الماتا فقال ومن الذي تريدونه فقا لوائر بدك التبالز وط فاظر الانساء في دهني فاحضر المشابخ فرق وقفطانا والمبسى وناد وابه في المدينة وقعت الماتورة والانفاق على محاصرة العلمة حيث المقبل في العلم المرافلات وجم النوسي خوفت في المدينة والعالمة والمحاسبة المقبرة والانفاق على المربولية في المربولية في المحربة في المربولية في المحربة المحربة على المحربة المحربة المحربة الموالة المحربة الموالة المحربة الموالة المحربة الموالة المحربة المحربة المحربة الموالة المحربة والمحالة المحربة الم

بالثرولن القلعة والسفرفز وبعدا وردنخاه عات يطو ونعدادها

وصادما يطو وولا يتعلق غرضنا بواخر سذوا

والموصح وسل

ولؤا وصواده على يدنا تجد

مغدع إمنه غرائه بعديوم اجتمه النكى فنعوج مى الدخود الاالفاضى

فركب اليهم اليبار محدتلي وقالواله ان جماعة المسلن اجعوا على فلوهوا

والمنفحة الأخيرة من المخطوط، نبتدى بعون الله في شرح قصة أحمد باشا الجزار، وماحصل له مدة حياته من العز والاقتدار والرفعة والافتخار، ثم نصف ماابداه من المظالم، وماسفك من دماء العوالم، وماصدر منه من الخيانات، وما تجدد في إيالته من المكوسات، وإقامته على أعلا [أعلى] المراتب السنية ثمانية وعشرين عاما ونصف سنوية، جالسا بسدة الوزرية بشوكة قائمة ونعمة دائمة إلى حين وفاته ونهاية حياته. وقد رُمتُ بهذا المختصر الذي انتخبته من تواريخنا المجتمعة ١١٥، من عدة تواريخ صادقة، محتوية على جميع الحوادث الماضية من ابتداء ظهور الاسلام إلى تاريخ الآن، والمرقوم بها جميع أخبار الدول المنتقلة دولة بعد دولة، وماقضى بينهم من الحروب المهولة، ومن تملك في عصره وزمانه، وما حدث في وقته وأوانه ثم عن تملك القسطنطينية ٢١١ من آل عثمان إلى هذا الوقت والأوان. فنساله تعالى العون والترفيق إنه أيمن صديق.

الم المولف هنا إلى الله [كتاب تاريخ الاميس أحد مؤلفاته وهو [الغرر حيدر احمد الشهابي] الحسان في أخبار أبناء بتحقيق: نعوم مغبغب، في الزمان] وقد طبع هذا الكتاب ثلاثة إجسزاء داخل مجلد أول مسرة في مسصر سنة واحد ثم عادت مديرية أول مطبعة السلام تحت المعارف العامة والفنون

الجميلة بلبنان إلى طبعه عام ١٩٣٣ بعد ان حذفت منه الجنزء الاول، وذلك في ثلاث أقسام داخل ثلاثة مجلدات بتحقيق: د. اسد رستم وفؤاد افرام البستاني.

٢١) فتحت القسطنطينية علی ید الثَّاني (القاتح) عام ١٤٥٣م وكسائت تعسرف بأسم ەاسطنبول، وهو اسم مشتق من التسمية الرومية Esten polin ومعناها بالأغريقية \_ إلى المدينة - ويقسول المسعودي في كتابه التنبيه والاشـــراف، ص١٣٨: ١١ن الروم ينستمسونها أبتولن (ويقسصسد ابوليس، أي المدينة) ، وإذا أرادوا العسبسارة عنها بأنها دار الملك لعظمها قــــالوا: استن بولن ولايدعونها القسطنطينية، دان العرب تعير عنها بذلك، ومنذ سبعة عبشر قرنا مضت تقريباً لم تكن تعرف بأسمها الحالى اسطنبولء ائما كسائت تعسرف بيأسم بیسزنطه (کسان المستعبودی یکتبها بوزنطیا) ، ثم عرفت بأسم القسطنطينية نسية إلى مؤسسها الامبراطور قسطنطين الكبيير (٣٤٢\_ ٣٣٧م)، وظلت عناصمة لأمسبسراطورية الروم منذ قيامها، حتى دخول محمد الفاتح اليها وتحسويلها إلى عباصبيبة للسلطنة العثمانية.

١٣١ كسان البسوشناق من أشرس القبائل الأسيوية البدوية التى تنتمى بصلة قسرابة لقسبسائل الاتراك السلاجقة (التي حكمت الخالافة الاسالامية في بغداد) ، والتي لم تتوقف عن مهاجمة الحدود الشمالية للامبراطورية البيزنطية في البلقــان ـ مع ابناء عسمومتهم من قسيسائل الكومان؛ \_ حتى تمكنوا من الاستيلاء والاستقرار في وادي الدانوب الأدنى (منطقة البوسنة الصالية). وفي عام ١٩٠١م تحسالفيوا منع حساكم استمسرنه، التسركي (على الساحل الغيربي للاناضول واسمها الحالي فأزميس وهاجموا القسطنطية برأ وبحسرأ ولكنهم فبشلوا في الاستبيلاء عليها (وهذا ماتحقق للسلطان محمد الفاتح عام ١٤٥٣م، مما دفع الامسبراطور البيرنطى والكسيوس، إلى التحالف مع إبناء عمومة البوشناق، وهم قبائل الكومان، والروس ليوقعوا هزيمة قاسية بالبسوشناق عند جسبل ليفونيون ـ شمال البلقان ـ عـــام ١٠٩١م. ومنذذلك الوقت لم يعد للبوشناق خطرأ يهدد الامبراطورية

اعلم أن أحمد باشا الجزار وهو بوشناقى ٣٥ الأصل وأصله من مدينة البوسنة وقد أتى إلى مدينة القسطنطينية إذ كان يبلغ من العمر ثمان عشر عاما، وإقام بها مدة وجيزة، وأغتنا بصناعة الحلاقة، وكان يخدم هذه المهنة لبعض أتباع على باشا ٤٥ ولما أنعمت الدولة (ق٢ب) العلية على على باشا بإيالة مصر سار أحمد البوشناقى هذا برفقتهم إلى مصر، وكان ذلك في سنة ١٦٩ = ١٧٥٥م ٥٥ وأقام مدة وجيزة في القلعة ٤٦ السلطانية حيث مقر والى مصر، ثم لما بدا منه الضيانة مع أحد مماليك على باشا خرج من القلعة خوفا لئيلا

في حالة كمون حتى ظهرت القوات العثمانية بعد ذلك في عسام ٢٩٦١م حسيث تحالفوا معها وساعدوها على اخضاع المناطق المتاخمة لهم حاصة الصرب للقوات العثمانية. انظر: الروم والمشرق العربي د. سيد احمد الناصري ص٢٨٧٠ القام ٢٩٧٠.

سيد احمد الناصري ص٣٨٧ القاهر ١٩٩٣. ان، علي باشــا: هو علي باشــا الحكيم، تولى على مـصر مـرتين، الاولى عام ١٩٥١هـ = ١٧٧٠م والثانية عام ١٦٦٩هـ = ١٧٧٥م وهي المرة التي حضر فيها الجزار إلى مصر في صحبته.

(٥) يذكر الجبرتى فى المصدر السلق جد ٥ وفيك عام ١٢١٩هـ إنه حضر إلي مصر عام ١١٧١هـ-١٧٥٧م.

17 كانت القلعة هي القر الرسمى للباشا حاكم مصر، وليس الوالى، فهناك فرق بين الباشا الذى كان يعينه السلطان العشمانى الذى كان يعينه مصر، والوالى الذى كان يغض يختص بصيانة الأمن في القاهرة إلى جانب بعض الخليج ومكافحة الحرائق. الخليج ومكافحة الحرائق. انظر اندرية ريمون. فصول القاهرة العثمانية، ص٣٤ ومابعدها.

يشتهر أمره والتجي إلى أحد السناجق ٧٥ه المسمى صالح بيك «٨٨)، وأقام بخدمته ثم أنتقل إلى خدمة أحد الكشاف ٤٩٥ المدعى أحميد كاشف شين ويقي

> ١٧١ السناجق: مسفسردها سنجق من التركية سنجاق. وهو العلم أو الجسرة من ولاية كبيسرة، وهي أيضا رتبة عسكرية، يذكر حسين افندى الروزنامسجي في الرتيب الديار المصرية في عهد الدولة العشمانية، أن التستليطان ستلييم رتيب بالقناهرة أربعنة وعنشرين صنجـقا طبل ځانه، منهم كستخدا الوزير وقبودان اسكندرية وقبودان دمياط وقبودان السويس، وكلهم كسانوا يحسضسرون من اسلامبول، وباقى العشرين صنجــــا من مصــر [أي من المساليك المصرية [ انظر: شفيق غربال، مصر عند مغترق الطرق ص١١.

د٨١ صالح بيك : كان شريكا لعلى بيك الكبيـر في حكم مصصر، ولما أراد التخلص منه دفع بأحمد باشا الجزار ومحمد بيك ابو الدهب لقتلة.عام ١٨٢ ١هـ = ١٧٦٨م ولكن الجـــزار رفض الاشتراك في قتله وهرب من

مصر في عام ١٨٣ هـ. انظر في ذلك [اخبار أهل القرن الثنائي عنشر]. الصدر السابق ص١٤٧،٤٦٠.

والجسبسرتي، المسدر الــــــابــق.

٩١ الكاشف: بالإضافة الي الهامش السابق الخاص

بالسناجق، قسمت مصر بعد الغزو العشماني إداريا إلى عسدة اقساليم أوولايات (صنجقیات) یحکم کل منها اسنجاق؛ كانت مهمته العناية بالمورد الرئيسسي للاقليم وهو الزراعة فيقوم بتقوية جسورالترع والصارف وتطهيرها واقرار الامن. أما الولايات الصغرى الواقعة ضمن الاقليم الكبير فسقسد عسرفت باسم الكشوفياته، ويقوم على ادارتها أحد اتباع الصنجاق ويسدعني السكساشية، مسن كشوفيات الوجه البحرى (البلبيسية، قطيا) والقبلى

(الجيزة، الأسيوطية، إبريم)

وقد ضمت الأسيوطية إلى إبريم في نهاية القرن ١٧ لتظهر ولاية جرجا التي مسارت مطمعا لكبيار الصناجق لاتساع زمامها ووفرة محصولها الذي كانت تتزود به العاصمة. وقد

اقتصر حكم الكشوفيات على

الفرق العثمانية خلال القرن

١٦ والنصف الاول من القرن

١٧ ، ولكن بسبب ضعف السلطة العثمانية في مصر احتل الامسراء المناليك هذه المناصب. ويخستص الكاشف بعدة مهام مشابهة لمهام السنجق بالإضافة إلى صد

العربان الذين يهاجمون

الحقول وقت الحيصاد، انظر:

د.عبراقی پوسف احسمبد:

الوجبود العشماني الملوكي في مصر ص٢٦١ ومابعدها. أحسد كاشف: يذكره الجبيرتي في أحداث عنام ۱۲۰۱هـ = ۲۸۷۱م فینقول أنه كان ضمن العينين لجمع

الفردة من الأقاليم وانه كان

مسئولاً عن جمعها من أقليم

الجيزة. أنظر الجبرتي جـ٣ ص ۲۱۴

۱۰۱، عبد الله بيك: يذكره الجبرتى فى سياق احداث عسام ۱۸۳ هـ = ۱۷۶۹م عندما أرسل على بيك الكبير تجسريده الى سسويلم بن حسبيب وعسرب الهنادى بالبحيرة بسبب قتلهم تابعه عبد الله بيك متولي كشوفية البحيرة. انظر الجبيرة.

۱۱، ذو الفقار: من الامراء المساليك الذين اشتهوا بالمؤمرات والدسائس التي مكنته من رياسة أحوال مصر. قتل في مؤامرة أعدها له مماليكة. انظر تقاصيل ذلك. الجسبوري: المسدر السابق

وابن عسبسد الغنى [اوضح الاشسسارات]. ص٣٨٥،٢٩٥، وأخبار أهل القسرن الثساني عسشر]. ص٣٧٠٧٢،ص٣٨.

۱۲۰ المتسلم: ویسمی کذلك القابض ای الذی یقبض المال ای یتسلم الضرائب ویتسلم المسرائب مصر . حصلها . وصف مصر . حده ص ۹۷ .

۱۳۰ الهنادى: من البدو الذين كانوا يقومون بأعمال الدين كانوا يقومون بأعمال السلب والنهب في منطقة البحيرة انضم لهم في هذه الفترة كذلك سويلم بن

عنده مدة طويلة إلى أن توفى سيده الذى كان البسه ملابس المماليك، ويعد أن توفى سيده انتقل إلى خدمة السنجق عبد الله بيك ١٠٠٥ ، وهذا لما خرج للصعيد لأجل محاربة العربان الذين فى البحيرة وقتل فى [الحال] انتقل أحمد البوشناقى إلى عند أحد الكشاف المدعو ذو الفقار ١٠١٥ وهو ولا [ولى] أحمد متسلما ١٢٥على قرية جهة البحيره فصار أحمد البوشناقى يرتصد [يترصد] عرب الهنادى احمد البوشناقى يرتصد [يترصد] عرب الهنادى وأرسل رؤسهم إلى أن قتل أربعة من كبارهم وأرسل رؤسهم إلى مصر، وكان يقول هذا ثار سيدى عبد الله بيك، فصار له بذلك حظ وقبول فى دولة الغز ١٤٥ ومن ثم لقب باحمد الجزار، وكان المتملك ١٥٥ ومن ثم لقب باحمد الجزار وقربه إليه الكبير ١٦٥ فهذا رغب فى احمد الجزار وقربه إليه الكبير ١٦٥ فهذا رغب فى احمد الجزار وقربه إليه الكبير ١٦٥ فهذا رغب فى احمد الجزار وقربه إليه الكبير والماء المناء المناء المناء وقبول وقربه إليه الكبير والماء المناء المناء والمناء وال

حبيب احد مشايخ العرب الذى طرده على بيك من دجوه القليوبية انظر فى ذلك الجبرتىجـ٢ ص٢٢٢

١١٤٠ دولة الغزّ يقصدهنا الماليك.

۱۹۱۰ استخدم الؤلف كلمة متملك ليصف على بيك الكبير لأنه فى ذلك الحين خرج عن سلطة السلطنة العثمانية واستقل بحكم مصر.

١٦٦٠ على بيك الكبير: هو

في الغالب من عشائر الأبازة (الاباظيين) في جسبسال القوقاز. وأرقاء هذه العشائر مرغوب فيهم من السلطنة العثمانية التي كانت تفضل في الدرجة الاولى الارقاء الشسسركس ثم الأبازة فالمنغوليين فالجورجيين فالجر والالمان فالمسود. وقد نقله النخاسون إلى القاهرة فاشتراه اليهوديان اسحق فاشتراه اليهوديان اسحق ويسوسف وأهدياه إلى

إلى أن جعله واليا ١٧٥، وهذه الوظيفة من وظائف الحكام، ولمتقلدها أن يجول فى المدينة ليلا ونهارا ويضرب ويحبس ويؤدب الفجار واللصوص، وكل يوم يحوز السمو فى وظيفته، والقبول عند على بيك، فلما كان فى بعض الأيام دعى على بيك أحمد الجزار الوالى وأمره أن يسير صحبة محمد بيك أبو الدهب ١٨٨، ليقتل السنجق حسن بيك جوجو الدهب ١٨٨، فخرجا الاثنان وصارا يرصدان جوجو بيك إلى أن خرج من منزله وصحبته رجل يقال له الجن على بيك هالحريق على بيك الطريق

دربه على القروسية، فأقبل

عليها بهمة شديدة حتى

سسمى اجن على؛، ولما ببلغ

سنه الثامنة عشر، اذن له

سيده بان يرخى لحيثه،

ومسعنى ذلك أنه أعستنقسه ثم

أسند إليبه منصب كباشف

وزوجه، ثم أحله في مصاف

البكوات الاربعة والعشرين.

فلما مات سیدہ فی ۱۷۱هـ

= ١٧٦٦م تعكن من خسيلال

الصبراعيات العبسكرية

والدسائس أن يستولى على

رُمـام الأمـور في مـصـر كلهـا

عام ۱۸۰۱هـ ۱۷۲۱م وأعلن

إنف صاله عن السلطنة

العشمانية. أنظر في ذلك.

فولني: ثلاثة أعوام في مصر

وبر الشام حدا ص٨٠

ومسابعدها. ترجيمة: ادوار

البستاني، وأنظر ترجمته عند الجبيرتي: المصدر السابق ج ٥ في وفيات عام ١٢١٩ ه ، انظر كذلك: اسماعيل بن سعد الخشاب: المصدر السيابق، ص٤٤ ومابعدها.

1171

ولقب الوالى كان يطلق على الموظف المختص بصيانة الأمن في القاهرة بالإظافة إلي مجموعة من الوظائف الأخري مثل تنظيف الخليج لأستقبال مياه الفيضان ومكافحة الحراشق. أنظر محمد شفيق غربال: مصر عندمفترق الطرقص ٢٢،١٠ وأندرية ريمون: فصول من التاريخ الإجتماعي للقاهرة العثمانية.ص٣٤ومابعدها.

د۱۸۱ مسحسمسد بیك ابو الدهب: هو تابع على بيك الكبسيس، كسان يعسرف باسم محمد الخازندار للب بابي الدهب لأنه لما لبس الخلعية بالقلعية صيار يفرق البقشيش ذهبا فعرف بذلك. له تكيــة مشهـورة بجـوار الجامع الازهر رتب لها أوقافا كشيرة. مات في ١١٨٩هـ /١٧٧٥م ودفن بـتكيـــتــه.. انظر الجبيرتي: المسدر السابق جـ٢ . ص٨٢٣ ومسابعسدها . وفيات ۱۱۸۹ هـ انظر کـذلك د.عبد اللطيف ابراهيم، مكتبية عشمانية، دراسة نقدية ونشر لرصيد مكتبة، انظر كذلك، استماعيل بن سعد الخشاب المصدر السابق ص٤٤ ومابعدها.

بوجو وجن على بيك: ورد جوجو وجن على بيك: ورد اسم حسن بك جوجو عند الجبيرتي[جـ٢ ص٢٧] عند ذكره لحادثة اغتياله هو وجن على بيك في ليلة هو وجن على بيك في ليلة الشاء ١٨ من رجب سنة وهي تخالف ماورد هنا. وفي ص١ ٢٩من نفس الجزء يورد الجبيرتي ترجيمة للأمير حسن بيك جوجو وخشداشة جن على بيك

فيذكر ان حسن بيك كان مذبذبا ومنافقا، وكان بكبيد لعلى بيك حــتى تســبب في نقیه، ثم صار پراسله سرا ويعلمه بأحوال منافسيه من الامسراء حستي مكنه من العودة إلى القاهرة والتغلب على منافسيه، وبقي على بيك يشار إليه ويرى لنفسه المنة عليه، وتحقق على بيك أنه لايتسمكن من تصقيق أغراضه وتمهيد الامر لنفسه إلا بعد القضاء عليه، فتم له ذلك. والملاحفظ هنسا ان الجبرتي لم يورد اسم احمد باشا الجزار في وقائع هذه الحادثة.

۱۲۱۱ الب<u>سيىكين: مسائنى</u> (بيك).

ُ (۲٬۲) لعلها عهود الأخوة، التى سبق وذكرناها فى ترجمتنا للجزار فى مقدمة الكتاب.

قابلهما الجزار وابو الدهب واغتالا الاثنين وقتلاهما ورجعا أخيرا على بيك المومى إليه ففرح بقتل حسن بيك ولكنه أغتم لأجل قتل الجن (ق١٣) على بيك، فأعتذرا له أن هذا القتل بالغلط، ثم أن على بيك الكبير ألبس احمد الوالى سنجقا وشرعوا يدعونه بأحمد بيك الجرزار، أما على [بيك] فبعد قتل البيكين ٢١٥ المارين الذكر صار يتحسب من صالح بيك الكبير الذي كان شريكه في الاحكام والتدبير لكونه لم يكن راضيا بتلك الأحوال، ولذلك عرم على بيك على قستل صسالح بيك لكي يتم له المرام ولايكون شريكا له في الاحكام، أما أحسد بيك الجزار فكان يود صالح بيك مودة عظيمة وبينهما عهود قديمة «٢٢)، ثم أن على بيك طلب من محمد بيك أبو الدهب واحمد بيك الجزار أن يقتلا صالح بيك وأن يغتالاه فأبى الجزار ذلك الأمر وأعتذر إلى على بيك أنه لايمكنه أن يتم ذلك بسبب الصداقة والعهود التى بيئه وبين صالح بيك فلما سمع على بيك هذا الجواب من الجزار تحسب منه خوفا أن يخبر صالح بيك بمقصوده، فلذلك قال له: حياك الله يا جـزار الأن قد تحقق عندي أنك أمين بحفظ الوداد والعهود وما قصدى بما قلته لك غير اختبارك وتجربتك،غير أن الجزار لم يصدق هذا المقال، بل أنه لما انصرف من عند على بيك توجه إلى صالح بيك

وأخبره سرا بواقع الحال وحذره من على بيك، أما

صالح بيك قال للجزار: انني لا أصدق أن أخي على بيك يقصدني بسوء لأن بيننا عهود ومواثيق منذ تسلمنا الاحكام، وفي ثاني يوم ذهب على بيك إلى بيت صالح بيك وفي أثناء الحديث قال له: هل أخبرك يا أخى بما قلته لأحمد بيك الجزار في خصوصك لأجل اختباره وحكى له القصة، ثم قال له: وإنت يا أخي يلزمك أيضا أن تجرب رجالك وتختبرهم، كما أننى اختبرت أبو الدهب والجزار وبعد أن رجع على بيك إلى منزله دعى أبو الدهب الذي كان يحبه كولده واختلى به سرا وقال له أن الحال يلزمنا أن نفتكر في قتل صالح بيك (ق٣ب) وأحمد بيك الجزار لأننا لا نأمن من غدرهم واضرارهم وطلب منه أن يهتم بذلك، ومن ذلك اليسوم شسرع أبو الدهب يتسرقب الفرصة وينصب شباك المصايد، ففي بعض الأيام خرج صالح بيك بقصد التنزه ومعه أبو الدهب وأحمد بيك الجزار، فبينما هم سائرون إذ لاحت الفرصة لأبي الذهب ولم يرد أن يهملها بل انتهزها سريعا فجرد سيفه وقتل صالح بيك الذي كان امينا من غدره وفي الحال تفرقت اصحابه وهربت أتباعه وسار أبو الدهب مع الجزار جملة ونزلا في الجيزة، وهناك أبو الدهب صار يمسم سيفه وقال للجزار: أريني سيفك يا أخى حتى أرى هل هو نظير سيفي أم لا. وكان قصده بعد أن يأخذ السيف منه يغدره، لكن الجزار لحظ مقاله وتغير أحواله غير أنه أظهر



نقسود السلطان مسمطقى ابن احسمد وعلى بيك الكبير. ضربت في مصر عام ١٩٧١هـ.



على بيك الكبير

230، كيانت بيولاق في ذلك الوقت مسيئناء القساهرة الرئيسي على النيل.

د٢٤٠ البكليك: وصححة اسمها (البليك) كما وردت عند الجبرتى، وعند الأمير حيدر الشهابي في مؤلفه الغرر الحسان ص٧٦ القسم الاول. نسوع مسن المسراكسب المتوسطة الحجم إشتهس استخدامه في دروز خضره (روز بالفارسية تعنى يوم) وهو عيد الخضرة والنماء والربيع وهو يعسادل دشم النسيم، عند للصريين أوعسيند مسارجس جس في الجبرتي: اوصلت الاخبار من الاسكندرية بانه ورد اليها مركب البليك وذلك على خلاف العادة، لأن مراكب البليكات لاتـخـرج إلا بعــد روز خضر، جـ٣ ص١١٢، انظر . احمد السعيد سليمان . المصدر السابق ص١١٧٠

١٢٥١ فسي تسطسور هسذه الاحداث انظر: الغرر الحسان فى تواريخ حوادث الزمان ص٥٩٥ ومابعدها، لؤلفه الأمين حيدن احمد الشهابيء بتحقيق. نعوم مغبغب، ١٩٠٠ القساهرة كسذلك الجبرتي، للصدر السابق جـ٢ صره ٢ ه و مابعدها.

١٢٦١ فــرمــان:لم يكن

الثبات وقال لأبي الدهب: إن سيفي يا أخي لايخرج من غيمده إلا ليبدمي بدن. وفي الحال نهض على قدميه للانصراف من ذلك المكان، أما أبو الدهب فإنه لما سمع كلام الجزار أبدى الابتسام وقال: سبحان الله ما هذه الافكار الفاسدة فاني ليس لي قصد سوى المباسطة معك وكيف تتصور أنه يمكنني أن اخونك. وبعد أن وصل الجنزار إلى البلد سار إلى منزله واشاع أنه متغير المزاج ثم لبس زى المغاربة وذهب إلى بولاق ٢٣٥، ومنها سافر إلى الاسكندرية ومن هناك ركب في أحد مسراكب البكليك ( ٢٤) وحضر إلى القسطنطينية (٢٥٥ وبعد أن استقام بها مدة سافر إلى حلب ومنها صار يجول بر الشام.

هذا ماكان منه، أما ماكان من أمر على بيك فإنه بعد خروج الجزار من مصر وقتل صالح بيك راقت له الأمور والأحكام وحدثته أفكاره أنه يقتدر على الاستيلاء على الشام، ولأجل ذلك شرع (ق٤ أ) في احضار اللوازم وتجهيز العساكر الوافرة وارسالها صحبة مملوكة محمد بيك أبو الدهب، ثم ارسل مكتوبا يسميه فرمانا «٢٦» إلى الشيخ ظاهر عمر

العشمانيين يقرقون بين أربعية متصطلحات هي الفرمان والمثال والتوقيع والنشان. فقالوا مشلاً: سبب تحرير مثال وقرمان واجب الامتثال. وكان يقال أيضا:

نيسشان همايون ومشال ميمون، وفي الجبرتي: احسف ططريات، (مبعوثین) إلى الباشا وعلى يدهم مثالات شريفة. وكان الثال في العنصير الملوكي

«۲۷» يتــضــمن أمـره له بأن يصــحب أبو الدهب

ومساعدته على تملك الشام، والمذكور اطاع الأمر وارسل جملة عساكر مع أولاده فالتقوا مع محمد بيك أبو الدهب في صحراء يافا «٢٨» ومن هناك ساروا جميعا لمحاصرة الشام، وكان الوالى بالشام

وقتئذ كرجى عثمان باشا ٢٩٥٥ وهو اصله مملوك و الماء مملوك و الماء مملوك و الماء عند الماء و الماء عند الماء و الماء عند الماء و الماء عند الماء عند

يست اقطاع، والظاهر في المستح اقطاع، والظاهر في المصل التسمية أنه كان يحرر بنموذج خاص فمثلا، كان يعبر عن الاقطاع بكلمة خبز وتكتب في سطر واحد. ثم يكتب بقية الكلام في سطر كسذا وكسذا دينار بالقلم القبطي، ويوقع السلطان على يعست مد، ثم يوقع ناظر يعست مد، ثم يوقع ناظر المحيش بعبارة (يمتثل الحيش بعبارة (يمتثل الحيش بعبارة (يمتثل الخط الشريف) أي ينفذ من الخط الشريف) أي ينفذ من تاريخه، وهكذا صار المثال

۲۷۱ ظاهر عصر: واسمه عمر الزيداني ابوظاهر: كان عامـلا للأمير ملحم الشهابى على صــقــد. وظل أمــره في أزدياد حـتى صار حــاكم لعكا

نموذجا أوأورنيكا، انظر:

احمد السعيب سليمان.

تأصييل مساورد في تاريخ

الجبرتي ص١٨٣.

السلطان العيث مناني سنه ١٧٦٨م على منحـــة حـق وراشة حكمسه لأولاده من بعده، وان يكون لقبه اشيخ عكاء وأمير الأمراء، صاحب الناصرة وطبرية وصف واسيس الجليل، خسرج على السلطنة العثمانية وتحالف مع على بيك الكبسيس في مصر، وشكلا معا حلفاً قوياً ضد السلطنة العشمانية. ولكن خيانة محمد بيك ابو الدهب لمولاه على بيك الكبير ثم محاربته لظاهر العمر كانت من الإسباب التي ادت إلى انهيار هذا الحلف، وقد تولى من بعسده حكم عكا احمد باشا الجزار من قبل السلطنية العشمانيية، انظر ترجمته في: الأعلام لخير الديسن السزر كسلسى جسه،

ص٧٣٧ . وترتبط الراحل

الاولى من حسيساة ظاهر

بالنزاع الذي كان قد نشب

بين القيسيين واليمنين،

وهو النزاع الذي قطع أوصسال لبنان وجنوبي سوريا. فقد حدث في عام ١١١٠هـ = ١٦٩٨م أن ثسار المتاولة الشيعيون، الذين يسكنون المنطقبة الجبليبة الواقعة بين الجليل وصيدا، بزعامية شيخ يمنى، واستطاع الاميسر الدرزي بشير الاول، وهو من حزب القيسين أوالحزب الأحمر، أن يقمع الشورة وعين ظاهر الذي كسان يستسمى لأسسرة سنيلة قيسية تعرف باسم بنى زيدان، شيـخا لصـفد ثم ضم لـه عكا عـام ١٦٤هـ = ١٧٥٠م واستيمر لمدة خمسة وعسشرين عاما يقوى من نفوذه وسطوته.

وفي عــام ١١٨٥هـ =
دملة على بيك الكبير على
دملة على بيك الكبير على
الشام وقتل عام ١١٨٩هـ =
١٧٧٥م بيد أحد اتباعه من
الغاربة.. أنظر هاملتون
جب المعدر السابق. ص٣٣
تاريخ لبنان.د.فيليب جنى
ص٧٧٤ومابعدها.

٢٨١؛ يافـــا: احـــد ثـغــور فلسطين الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

۱۲۹۰ كرجى عثمان باشا: هو عثمان بيك الصادق الكرجى.

كان الباشا العبثماني على الشــام عــام ۱۷۷ هــ= ١٧٦١م، وهسو مسن أصسل كرجى (جورجي) . كان من مماليك أسعد باشا العظم، حج بالحسمل الشنامي سنة ۱۱۷۸هـ = ۲۷۱۴م وقی مکة تشاحن مع أسيس الحج الصرى على بيك الكبير وعندما وطدعلى بيك نفوذه في مصر وأعد حملته لغزو الشام عام ۱۸۶ هـ = ۲۷۷۰م بقيادة محمد بيك ابوالدهب ، كان عشمان باشا مازال حاكما للشامء فلما سمع بقسدوم الحسملة فسرٌ هارباء ولكن مع انسحتان محتمد بيك ابوالدهب وتواطئه مع العثمانيين ضد سيده على بيك الكبير عاد عثمان باشا إلى دمسشق، انتظر، الغسرر الحسان في اخبار ابناء الرَّمان، القسم الأول ص٥٠، ص٨٣ ومسابعسدها، و الجبرتي يذكر أخبار هذه الحيملة في عيام ١١٨٥هـ ≃۱۷۷۱م. .

٣٠١، اسعدباشا العظم: هو أحد ولاة الشام السابقين ١٣١١ سـورة الشـوري، أية ٤٠.

أسعد باشا العظم ٢٠٠٥ وهذا كان بينه وبين على بيك بغضاء وعداوة قديمة لأجل واقعة جرت بينهما في بلاد الحجاز حين كانوا مع رفاقة الحاج، فلما قرب أبو الدهب الشام التزم عثمان باشا أن يفر هاربا إلى حماه، وأبو الدهب وضع الحصار على الشام مدة أيام وكان على بيك اعطاه فرمانا خطابا لأهالي الشام.

وصورة فرمان على بيك إلى أهالي الشام

هذا القرمان الشريف صدر من ديوان مصر القاهرة المحروسة، دامت لها المفاخر والمعالى.

بأمسر من من به الكريم المنان على أهل هذا الزمان، الذي عم بفضله واحسانه أهل القرى والبلدان وأرغم أهل الجور والطغيان أمير الأمراء الكرام وعظيم الكبراء الفخام المختص بمزيد عنايته الملك العلام، أمير اللواء الشريف السطاني والعلم المنيف الخاقاني، الأمير على بيك أمير الحاج سابق، قايمقام مصر القاهرة حالا، دام عزه وبقاه ورفع بالسعد لواه.

مضمونه، حمد بارى النسم ومحى الرمم الذى عظم وقدس قدر الحرم، وبارك حوله بجزيل النعم وامر بالعدل في سائر الأمم وأوعد الظالم بالهلاك والنقم. القائل تعالى في كتابه المبين (ق٤ ب) «إن الله لايحب الظالمين، ٣١٥، ولايصلح عمل المفسدين ولاتعاشروا القوم الفاسقين والصلاة والسلام على

رسوله الأمين سيد الخلق أجمعين الصادق وهو أصدق من قال: الضرر يزول. وعلى اصحابه الذين سادوا وشادوا الدين صلاة وسلاما دايمين إلى يوم الدين.

فمن بعد مزيد السلام والتحيات بعميم الأمن والبركات وجزيل النعم والخيرات، في كل الاوقات والساعات، إلى حضرة العلماء العاملين والفقهاء والمفتيين بشريعة سيد الأنام وقضاة الإسلام وأرباب المناصب والحكام والخاص والعام، من اهالي دمشق الشام أعزهم الله بنور العقل واحكامه وأجارهم من الظلم وضلاله بلطفه واكرامه وافاض عليهم جزيل انعامه، فالذي يحيط به كريم علمكم وذكي فهمكم أن الأمة لاتجتمع على الضلاله، وقد علمتم ماصنعه عثمان باشا في ارضكم من الظلم والجهالة، وأنه قد اعترض الحجاج والزوار وسلط عليهم الاشترار والفجار بالاذية والاضرار، واظلم [ظلم] المسافرين والتجار واذل الاماكن الشريفة وابدل أمن الصرمين بالخيفة وتعدى حدود الدين وفعل مالايليق بالمسلمين وقد قال من لاتراه العيون: [و] من يتعد حدود الله فأولئك هم الضالون ٢٢١٥ [الظالمون].

فلما بلغنا عنه مابلغ وأنه في إناء الأرض المقدسة ولغ بادرنا إلى سوء أعماله بالنقض كما اذلنا في العام الماضي [من] ظلمه البعض واردنا أن نطهر منه الأرض، نصرة للدين وغيرة على المسلمين وأن



السلطان مصطفی بن أحمد. (۱۱۷۱ – ۱۱۷۸ هــ). (۱۷۵۷ – ۱۷۷۷ م).



نقسود السلطان مستصطفی ابن احسمد وعلی بیك الكبـیـر. ضربت فی مصر عام ۱۱۷۱هـ.

٣٣١، لـم يـرد في الـكــــب العشرة المشهورة للحديث. وعد 13، وصحت المثارية الله ولياً فقد استحل محاربتي، رواه ابن حنبل في مسنده. وهم، سورة فاطر الآية ٢٨.

نرفع ضرره عن الأرض المقدسة لما جاء في الحديث الشريف ـ ما حل بحرمكم حل بكم ٢٣٥ ـ وبلغكم ما قد فعله بعلماء غزة [واذاقهم الذل بعد العزة] ودفنهم في الارض بالحياة. وقد جاء في الحديث القدسى عن الإله - من انل اولياء الله انله الله ٣٤٥ - وقوله تعالى في كتابه الاسما - إنما يخشي الله من عباده العلماء ٤٣٥٥ ـ فإن كنتم بــذلك غيــر راضين وعن دفع ضرره غير قادرين فنحن بعون الله (ق٥ أ) على ذلك قادرين، وقد استفتينا المذاهب الأربعة واستخرنا الله وهو نعم الوكيل وسألناه نصر دين الله بعلى، وجهزنا العساكر وصرفنا الاموال في رضى الملك المتعالى ووجهنا الفوارس والابطال ليردوا الظالم ويسترودا المظالم ويجيروا العاطب من السالم، فالقصد منكم ترك الظالمين والبعد عنهم أجمعين ومن يثق بهم منكم فإنه منهم يكون، وأجتهدوا فيما يرفع عنكم السرور ويجلب لكم الفرح والسرور والغبطة والحبور، وأمير الحاج الشامي من طرفنا يتولاه حفظا وصيانة لحجاج بيت الله، فتعاونوا على عمل الخيس وذهاب الشس والضير، وكما قال الملك المنان: تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ٣٦٥ \_ أهل الظلم والطغيان. وهانحن قد اخبرناكم ومن اقامة هذا الظالم في ارضكم حذرناكن، والعساكر قاصدة إليه والجميع مايلين عليه فلا تدعوه يقيم بارضكم



نقسود السلطان مستصطفى ابن احسمد وعلى بيك الكبسير. ضربت فى مصر عام ١١٧١هـ.

ولابين عيالكم، وقد سلطنا غضب الله عليه وسخطه فاحفظوا منه سائر أموالكم ورأى العلماء والكبار أعلاه، وأنتم على فعل الخير أولى. وعلى القريب منكم والبعيد والطارف والتليد والاحرار والعبيد أمان الله ورأينا السعيد. والله يفعل مايشاء ويحكم مايريد والخير يكون والصعب يهون بعون مدبر الكون والسلام.

فلما وصل هذا الفرمان إلى أهالى الشام خرجت إليه العماء والعوام وطلبوا منه الأمان فاكرمهم غاية الاكرام ودخل إلى الشام وجلس في السراية ونادي بالامان لكل انسان. وبما أن القلعة كانت لم تزل محاصرة فأمر بضرب المدافع عليها ولما نظر الذين داخل القلعة تلك الاحوال طلبوا الأمان ونصبوا الصنجق [النبوي] على أعلا [أعلى] الحيطان (ق° ب) فحالا ابطل عنهم ضرب المدافع واعطاهم الأمان. واما عثمان باشا الكرجى فإنه بعد أن خرج من الشام كما ذكرنا وصل إلى حماة وابتدى يجمع العساكر من تلك الاقاليم والبلدان لكي يحضريهم إلى الشام. وبعد دخول أبو الدهب إلى الشام ابتدى اسماعيل بيك ٥٣٧٥ يغير قلبه، ويثنى عرمه ويخوفه ويظهر له عاقبة الأمور والوقوع في المحذور وأنه لابد للدولة العلية أن ترتاح من ذلك التعب وتميل إلى مصر بعين الغضب، وإن العصيان على السلطان من مكايد الشيطان لأن على بيك بهذا العمل خرج

١٣٧١ اسماعيل بيك: أرسله على بيك الكبيس مع محمد بك أبوالدهب لفتح الشام، فتعمامل سرأ مع رجال السلطنة العثمانية، ودفع أبوالدهب لخيانة سيده على بيك واتفقا على محاربته وإعبادة متصبر الى النفوذ العشماني. وعندما عبادا الي متحسر هرب أبوالدهب الى الصعبيد وجمع حوله الاعوان، فأرسل له على بيك حملة بقيادة اسماعيل بيك المذكـــور دون أن يعلم بخسيسانتسه فسأنضم إلى أبوالدهب وعادا للقاهرة وطردا على بيك واستقر الأمس لأبسوالدهبء وعشدمنا توفي أبو الدهب خسرج استماعيل بيك من مصس بسب الصياراعيات على السلطة إلى الشام ثم إلى إسلامبول حتى ضاق به الحال وتعرض للنفى فهرب إلى مصبر وحباول مبراد بيك القضاء عليه ولكنه فشل، ثم راقت له الاحسوال وأستقل بامارة مصر بعد تغربه تسع سنين. ولكنه مالبث ان مسات بالطاعسون في عسام ١٢٠٥هـ = ١٧٩٠م. أنسطس الجـــبــرتىجـ٢ ص ٥٠٠ ومابعدها. وأخبار أهل القرن الثباني عيشير ص٤٩ ومايعدها.

د٣٨٠ الوسيقو: هي ميوسكو. ويقصد بالاسبراطورة هنا اكاترين المعروفة بالكبيرة زوجة الامبراطور الروسي بطرس الثالث، والتي تولت العرش بعد وفاة زوجها في ١٧٦١هـ = ١٢٧١م وأثبيتت جدارة عالية وقوة وحزم مما سناعندها علنى توسيع المستلكات الروسيسة على حساب السلطنة العثمانية وبخناصنة بنعند متعناهدة اكسوتشسوك ـ كشردجي، الهيئة التي اجبرت فيها السطان العششمساني على التنازل عن العسديد من المقاطعات الغنية لروسيا.

أولاد ظاهر العمر. ١٤٠١ لزيد من التفاصيل حسول هذه الاحسداث انتظر: تاريخ الامراء الشهابيين، نشر المديرية العامة للأثار اللبنانية. ص١١٧، اما الأمير يوسف الشهابي فهو حاكم جبل الدروز ومن المتعاطفين مع على بيك الكبير. حاربه الجنزار وعين مكانه الاسيس بشير، هرب الاميى يوسف الى دمسشق حسيث فساز من واليها بولاية مقاطعة جبيل، لكن الجزار تعقبه حتى حبسه ثم شنقه. أنظر الأمير حيدر الشهابي. تاريخ

١٣٩١ على الظاهر: هو احسد

عن طريق الإسسلام وخسالف الاسلوب واتبع المبراطوريجه [امبراطورة] المسوقو (٣٨٥ أعداء الدين المساربين للمسلمين، وقد حل لكل مسلم قتاله ونهب حريمه وأمواله.

وشرح له عن عيلة ظاهر عمر أنها فاجرة وقوم جبارة وقال انظر إلى على الظاهر ٣٩٥ الحيار والفاجر الغدار كيف يجلس امامك ولايحفظ مقامك. ولاذال اسماعيل بيك على محمد بيك أبو الدهب بمثل ذلك حتى ثنى عرمه عن المقام في بر الشام. وكان في تلك الايام قدم إلى الشام الحجاج مع أمين الصرة فقابلاه اسماعيل بيك وابو الدهب وصار فيما بينهم صداقة، وهو ايضا نها محمد بيك عن ذلك الشان وقال له هذا أمس يغضب له السلطان. فاعلماه أنهما قدما بغير اختيارهما وقد عزما على الرجوع من تلك الديار، وكشفا له عما اضمره في فؤادهم إذا رجعوا إلى بلادهم وانهم يقتلون على بيك ويريحون منه الأرض، وهو ايضا وعدهم براحتهم وأنه يعرض للدولة العلية حسن طاعتهم. ثم أن أبو الدهب نهض بالعساكر ليلا على تلك النية وصار طالبا الديار المصرية وسمع عثمان باشا برحيل أبو الدهب عن الشام فرجع إليها بجملة من العساكر، وحضر لديه الأمير يوسف الشهابي ٤٠٥٥ (ق٦٦) فأكرمه غاية الاكرام وولاه على حكم جبل

الدروز ١٤١٥ مكان عمه الأمير منصور الذي كان قد تنازل عن الحكم باختياره. فوصل أبو الدهب لمصر وعلى بيك استغرب رجوعه من دون سبب لعلمه انه ملك الشام وطرد الاختصام، وسناله عما تم له في غيابه وعن سبب ايابه، فشكى له من الظاهر عمر وأولاده وفجور رجاله وأجناده، ولما سمع على بيك من أبو الدهب ذلك الإيراد أغتم غمسا شديدا، وفي الحال كتب إلى الشيخ الظاهر عمر كتابا واشحنه لوما وعتبابا، فبجاوبه الشيخ ظاهران ذلك الشرح والقسول ليس له احسول وأن أبو الدهب كسان تملك الشام وخاف من سطوته الخاص والعام ثم تركها وارتحل من دون سبب ولا ملل، وارسل له ولده

الشيخ عثمان ليتحقق له ذلك الشأن ويكون على [قـوله] أصـدق برهان. ومن ذلك الوقت شـرع أبو الدهب يضم إليه الرجال الاجواد ويربى الاجناد، وقد كان مشهورا بالعطاء موصوفا بالسخاء فمالت إليه الرجال حتى قويت سطوته وكثرت عزوته، ولما تنافسرت بينه وبين على بيك القلوب وظهس السسر المطلوب خرج أبو الدهب برجاله إلى طرف الصعيد وبقى على بيك فى مصر بغم شديد فصار يجمع العساكر الوافرة والجنود المتكاثرة وعين عليهم سر عسكرا اسماعيل بيك احد السناجق الذي هو مملوكه فخرج ووصل إلى الصعيد وكتب إلى أبو الدهب واتفق معه سرا على الأمر. ورجع كل واحد

الأميس بشير الكبيس. ص٩ ومابعدها. أنظر كذلك للأمير حسيندر الشهبابي الغبرر الحسسان في أخبسار أبناء الزمان. القسم الاول ص٥٧ ومابعدها، وكان الشهابيون يدعسون أنهم من نسل نبي الاسلام رغم أن عددا كبيرا منهم تنصر بعد ذلك ومنهم الاميىر بشيىر الشهابي ذاته أنظر، تاريخ الأمير بشير، المسدر السابق ص١٢٥ القسم الأول.

١١ ٤، جبل الدروز: عرف إبان الغزو العربي لبسلاد الشام بأسم دجببل الريان، وعسرف أيضا بأسم دجبل بنى هلال، وأخيرا باسم دجبل الدروزه فجبل العرب. وهو الجبل الذى تجستهم عنده حبدود سوريا ولبنان وفلسطين. وكان دوماً معقلاً من معاقل المقاومة ضد الحكام الذين حاولوا الاستيلاء عليه.



الامير بشير الكبير.

٤٤١١ في تـفــاصـــيل هـذه الحسوادث أنظر مساذكسره الجبرتي: في أحداث عام ١١٨٥جـ٢ ص ٧١٦ وما بعدها

١٤٢٠ دير القسمسر: تقع الى الجنوب الشرقي من بيروت، كانت عاصمة الامراء المعينين حتى انقضاء نفوذهم بخنق أخر امرائهم فخر الدين وثلاثة من ابنائه بسبب فستسوى من المفستي الاكبر العثمانى بأنه واولاده قد أرتدوا عن الإسلام في عام ١٠٤٥ هـ = ١٦٣٥م. وعندما حكم الامسراء الشهابيسون للناطق الداخليــة من لبينان اتخذوا دير القمر عاصمة لحكمهم الذي استمر لمدة قرن ونصف(۱۱۰۹هـ= ١٦٩٧ - ١٦٨١م). وقى هــدًا الوقت كانت بيسروت تتبع ولاية دمسشق وفي احسيان قليلة وضعت تحت عهدة والى صيدا التي كانت مقرا للباشوية العشمانية في سنوات السبتين من القرن الشامن عشر لليلادي ولقد كان الدروز يتخذون بيروت عناصمية في الشيباء ودير القمر صيفا. ولكن ظل الاســـراء المعنيــون و الشهابيون لايستقرون في بيسروت كعاصمة بسبب

بجيوشه إلى مصر ولما بلغ على بيك هذا الاتفاق والرجوع الترم أن يخرج هو من مصر صحبة الشيخ عتمان الظاهر وحضر إلى مدينة عكا، ومن ثم فإن محمد بيك أبو الدهب جلس على تخت القاهرة بانعام وافرة ٤٢٥، ولنعد إلى سياق أحمد بيك الجزار، قد ذكرنا أنه بعد خروجه من مصر سار إلى الاسكندرية ومنها إلى القسطنطينية ثم طاف بر الاناضول وجال من مكان إلى مكان بمكابده (ق٦ ب) أنواع المشقات حتى وصل إلى حلب ومنها سافر نحو الشام وإذ لم يجد له سببا لقيام معاشه حضر إلى بيروت ومنها ذهب إلى دير القمر ٤٣٥٥ وكان ذلك في سنة ١١٨٤ هـ =١٧٧٠م حين كان متولى حكم الجبل، يعنى جبل الدروز الأمير يوسف ابن الأمير ملحم الشهابي «٤٤٥ وهو تعرضها لغزوات القرصان فراره من مصر، إلا أن الجزار

فنقل مقر الباشوية إلى عكا. في معسركة قب اليساس عنام أنظر: د.فيليب متى. تاريخ ۱۲۰۳ هـ = ۱۷۸۸م وشنقه لبسنان مسن ص٢٧ السي في سجن عكا في نفس العام. ص۲۷٤. ويمكن اعتبار الامير يوسف المير يوسف بن الامير أول أميى مسيحي يتمتع ملحم الشهبابي حكم الدروز بالسلطة التامة من طرابلس من سنة ١١٨٤ إلى ١٢٠٣هـ الي صيدا بالرغم من ان = ۱۷۷۰ إلىي ۱۷۸۸م وهــو والده الاميس ملحم كان قد خامس الامراء الصاكمين تنازل له عن الحكم وانقطع لجبيل الدروز. وبالرغم من

حاربه بعد ذلك وقضى عليه

الى حسيساة النزهد والتسدين

وعكف على درس الـفــقـــه

ومعناشرة علمناء الاستلام.

من البحس. ثم عاد الجيزار

انه اكسرم الجسزار في أول

نزوله إلى بلاد الشام بعد

أكرم أحمد بيك الجزار غاية الاكرام وأقام عنده مدة أيام ثم عاود الرجوع إلى مدينة بيروت. ولما لم يجد له سببا للمعاش سار إلى الشام ومكث بها مدة وجيزة منخفض المقام ضعيف الحال لايملك شيئا من المال وقد كان برفقته مملوكه سليم وعبده المسمى أبو الموت ٤٥٩، ثم سار إلى مدينة غزة ولبس لبس الأرمن وتوجه هكذا متنكرا إلى مصر ونزل فى خان [الأرمن ٤٦٤] ثم اقترض من الأرمن مالا على بضايعه ستورد للتجارة فيما بعد، واحتال إلى أن دخل بيته سرا وأقام عند حريمه ثلاثة أيام وأخذ ماكان له من المال وخرج من مصر بصفات الأرمن كما دخل ثم عاد إلى غزة ومنها سار للشام. وقد كان في تلك الأيام عدواة بيت أهالي جبل الدروز وبين مشايخ بنى متوال ٥٤٧٥ المتولين على مدينة صور وبلاد «٤٨» بشاره، كسما أنه في تلك الأيام بذاتها عزل عن الشام عثمان باشا الكرجي وتولاها عثمان باشا المصرى، والمشار إليه كتب إلى الأمير يوسف الشهابى يأمره بتجهيز عساكر لاستخلاص صيدا من يد الشيخ ظاهر عمر الذي كان قد تملكها

من حين قدوم أبو الدهب إلى الشام، وعثمان باشا

المصيرى والى الشبام ارسيل عسباكيره لهيذا الغيرض

صحبة سر عسكر رجل يقال له اسماعيل، ولي

خليل، باشة القدس سابقا، وعين صحبته احمد بيك

الجزار وهكذا كان الأمير يوسف فإنه سار بعسكر

أنظر .د. فيليب حتى. تاريخ لـبــنــان. مــن ص٢٧٦ الــى ص٨٨٨.

ده ٤٥ أبوالوت: ذكره الامير حيدر الشهابى فى تاريشه الغرر الحسان القسم الاول ص ٩٦ بأسم ابى داود.

٢٦٠) كلمــة غــيــر واضـــــة وهى غالبا [الارمن].

رالا بنى متوال: المتاولة هم الشههة في لبنان وهم يقطنون جبل عامل شرقى صيدا وفي سهل البقاع ولاسهها في بعلبك وضواحيها. انظر. د. فيليب حتى تاريخ لبنان. ص٢٢٣

۱۹۸۱ بلادبشارة: هى احدى مقاطعات جبل عامل وبها اقليم التفاح. وهى من بلاد شيعة لبنان.

ومابعدها.

۱۹ ۱۱ الوسكو: ذكـــرهافى موقع سابق موسقو. أنظر ق0ب.

١٥٠١ ليمان: يقصدبها هنا
 قلعــة عكا التى كــانـت تطل
 على البحر مباشرة.

۱ ۱ ۰۰ إسكله: من الإيطالية: سكالا Scala ، دخلت التركية بصيغة إسكله. وتطلق في التركية على سقالة عمال البناء. وكذلك الرصيف البحرى ثم أطلقت على البناء كله.

۱۷۰۱ الأمسيسر منصسور الشهابي، وهو رابع من حكم من أسرة الشهابين وقد تنازل عن الحكم في عسام الحديد المسهابين وقد أخيه الأميس يوسف الذي أعلن حاكما على البلاد بعد موافقة الباب العالى العشماني، أنظر د. فيليب حتى. تاريخ لبنان ص٧٧٤.



احصن بيروت،

بلاد الدروز وذلك في شهر تشرين الثاني [نوفمبر] سنة ١١٨٥ هـ - ١٧٧١م واجتمعت عساكر الشام وعساكر الدروز بالقرب من مدينة صيدا، ثم خرجت عساكر بني متوال من بلاد بشاره والشيخ على بن الظاهر عمر وصحبته عسكر صفد وجملة غز من الرجال (ق ٧ أ) الذين أتوا من مصدر صحبة على بيك، وحدث وقعة عظيمة بين تلك العساكر في المكان القريب من صيدا المسمى سهل المغزية وكانت النصرة إلى عساكر الغز ربني متوال ورجعت عساكر الدولة والدروز مكسورين ورجع ولى خليل والجزار إلى الشام، وقد كان قبل تلك الأيام حضر مراكب الموسكو ٤٩١ إلى ليمان ٤٥٠ عكا وسبب حضورهم هو أن على بيك التمس من كترينه ايمبراطوريجه الروسية أن ترسل له هذه المراكب حتى يعود إلى مصر، وعند ذلك ارسلهم لأجل حماية مدينة صيدا ولما انكسرت عساكس الدولة كما ذكرنا سارت المراكب إلى اسكله ١٥١٥ بيروت وتم وصولهم قبل الصباح لما كان الناس نيام فخرجت الرجال إلى البر وملكوا المدينة ونهبوا بعض البيوت والدكاكين، ثم رجعوا إلى المراكب، وكان وقتئذ قاطنا في مدينة بيروت الأمير منصور الشهابي ٢٥٥٥عم الأمير يوسف الذي استقام حاكما في جبل الدروز مدة أربعة وعشرين سنة وكان قد نزل عن الحكم برضاه لأجل شيخوخته وتولى مكانه ابن أخيه

الموسكو على الغفلة التزم الأمير منصور أن يهرب منها مع البعض من بيت شهاب الذين كانوا هناك، ولما وصل الخبر إلى الأمير يوسف بحضور المراكب جمع عسكرا من بلاد الدروز وجههم لمحافظة مدينة بيسروت، ثم أن الأميس منصور أرسل إلى قبودان المراكب المسمى يزو ٥٣٥ خمسة عشر الف قرش وأقنعه فأقام مراكبه عن بيروت وارسلها إلى عكه، وقد كان بين الأمير منصور الشهابي والشيخ ظاهر عمر محبة قديمة ومودة مستديمة فلما قامت المراكب من بيدروت أرسل الامسيدر يوسف واخبس عثمان باشا والى الشام بحضور المراكب والضرر الذي فسعلوه في بيسروت وطلب منه أن (ق٧ ب) يرسل له أحمد بيك الجزار مع عسكر لأجل محافظة بيروت، والمشار إليه حالا ارسل كتخداه ٤٥٥١ وصحبته أحمد بيك الجزار مع ثلاثمائة عسكرى من المغاربه ٥٥٥١، غير أنهم قبل دخولهم إلى بيروت قصد أحد المغاربه أن يقتل الجزار وضربه برصاص اصابه تحت عنقه وحصل له ألم عظيم حتى انه دخل

الأمير يوسف كما ذكرنا. فلما وصلت مراكب

صاحب. ويطلقها الترك على الموظف المسئول والوكيل المعتمد والأمين. فقد كان يقال: وزراً كتخدا لرى، أي يقال: خزيئة كتخداسى، أي أمين الخزائة. وفي الجبرتي، وطلبوا من القاضي أن يرسل بإحضار المتكلمين في الدولة لجلس الشرع، فأرسل إلى لمعيد أغا الوكيل.. وعثمان أغاقبي كتخدا،

أى كتخدا الباب. وفيه كذلك، دخل قبى قبول وهو المسمى عند المسريين كستسخدا الينكجسرية وشق المدينة. والقبى قول:

تركيبه تعنى عبيد الباب. والراد بالباب باب السلطان. أنظر: أحمد السعيد سليمان. تأصسيل مساورد في تاريخ الجبرتيص١٦٥و٢٠

رده، من الواضح أن عسكر المغسارية كسانوا من الجند المرتزقة في هذا العصر في مصر والشام في هذه الفترة من الحكم العثماني. ويجب ملاحظة أن كلمة مغاربة هنا لايقصد بها سكان الملكة الخربية الحالية ولكن يقصد بهم كل بدو شمال أفريقيا من برقة حتى مراكش.

٥٦١ دزدار: لعلهـــامن الفارسية Dastwar يمعني القناضى والحكم وكبييس الزادشيين، ومسازالت مستعملة بهذا العنى عند الزرادشتيين في إيران والهند. وهي في القارسية الحديثية بمعنى الوزير النافذ الحكم، دخلت التركية بلفظها ومسعناها. وهي تنطق أحيانا الستور، كما جناءت عند الجنبيرتني راننا ننهى لسامعكم العلية وشيم أخلاقكم الرضية بأنه قد قدم حضرة الدستور (الوزير) المكرم... البخ.

١٥٧١ الكمسركسجى:وهـو المسئول عن جسرك ميناء بيروت، والكلمة مكوئة من جمرك ومن دجي، وهي اداة النسب الى الوظيفة،

١٥٨١ بيت حسمادي: هم من الدروز سكان قريبة بعقلين قبرب ديس القنمس، وكسانوا يشايعون الأسيس بشيس الشبهبابي، أنظر، الأميير حيدر، الغيرر الحسيان ص٧٦٦ طبعة بيروت .1444

إلى بيسروت وهو مسشرف على الموت، والأحل ذلك حصل للأمير يوسف غم عظيم وحالا احضر الاطباء والجراحين وأهتم في مداواته، وأما المغربي الذى ضربه فقتل بالحال وتسلم الجزار مدينة بيروت وأعلنوا باسمه والأمير يوسف كتب إلى دردار القلعة ٥٦٥، والكمركجي ٥٧٥، وياقي ارباب الاقلام الميري أنهم يكونوا في طاعته، يعني الحزار، وأن ايرادات الميرى بجميعها تكون بتسليمه لأن تلك المدينة كانت بيد بيت شهاب ولهم التصرف في جميع مداخلها. وفي اثناء ذلك تظاهر بالعصاوة مشایخ بیت حمادی «۵۸» القاطنین ببلاد جبیل، والأمير يوسف سار إلى تأديبهم وتلزيمهم الحدود مع عسكر المغاربة الذي قدم مع الجزار إلى بيروت، وبعد أن اصلح الأمور رجع الأمير يوسف إلى بيروت والتقاه الجزار بالمحبة والاكرام، ولما عزم كتخدا عثمان باشا على الرجوع من بيروت إلى الشام تكلم الأمير منصور مع ابن اخيه الأمير يوسف في أمر رجوع الجزار ايضا، فحذره من سوء طابعه وغدره وأنه إن تركه لابد أن يتعب معه ولايقدر على عزله بعد ذلك غير أن الأمير يوسف لم يقبل كلام عمه ونصحه له، وهكذا كتخدا عثمان ره باشا رحل إلى الشام والجزار بقي، متسلما زمام



7AH 6

= ۱۷۷۲م حضر مكاتيب من محمد بيك أبو الدهب \_\_\_\_

الاحكام في مدينة بيروت، ولما كانت سنة ١١٨٦ هـ

إلى الأمير يوسف تتضمن تعهده له بعطاء مائتى الف ريال إن ارسل له رأس الجـــزار، وشـــرح له الخيانات التى أبداها حين كان بمصر وحذره من شـره وغدره، أما الأمير يوسف فإنه رد فى جواب محمد (ق٨١) بيك أبو الدهب بأنه لايمكنه تكميل مراده خوفا من الدولة العلية.

وفى هذه السنة توجه على بيك من عكا طالبا العودة إلى مصر وصحبته أولاد الشيخ ظاهر عمر الهم بعساكر فالتقاهم أبو الدهب وحدث بينهم حروب عظيمة وانتصر أبو الدهب عليهم ومسك على بيك وجىء به إلى أبو الدهب وكان متالما من جرحات عظيمة اصابته فى أثناء المحاربة ولما رأه أبو الدهب ترجل عن جواده وتقدم إليه وقبل يده وبكا على مصابه ثم أركبه على جواد من خاص خيوله، وأخذه معه إلى مصر وبعد وصوله أحضر الاطباء لمداوته، ولما شفى من الجراح وحصل له المعافاة عجل له أبو الدهب دواء مسموا فمات وبقى الجو خال لمحمد أبو

واما ماكان من أحمد بيك الجزار فإنه بعد تملك بيروت شرع يصلح ماكان مهدما من اسوارها ويحسن التدبير لوقت الحصار ولما رأى الأمير يوسف انه ماك الجزار في تحصين بيروت وأن خروجه منها صار من قبيل المحاولات، كتب له أن يترك عمارة الاسوار ويعود إلى الشام وهو يتعهد



دهزيمة على بيك الكبير أمام محمد بيك أبو الدهب،



محاربون وقطاع طرق من البدو (المغاربة).



1 4 10

للدولة بحفظ بيروت من طائفة موسكو، غير إن الجزار لم يرتض بذلك وبقى مجدا على العمل ولم يكتف بذلك بل إنه نبه على أهل الجبل بأن لايدخل أحد منهم بلدة بيروت ومعه سلاح. وبعد عدة مراجعات بين الأمير يوسف وبينه جمع الأمير يوسف بعض عساكر وسار بها نصو بيروت ولما سمع الجنزار بذلك طلب مواجهة الأميس يوسف وبعض مشايخ البلاد بجمهور قليل وأنه يخرج هو إلى لقائهم مع بعض اتباعه فتوجه يوسف مع أكابر البلاد ونفر قليل إلى قرب بيروت وكان خائفا من غدر الجزار فبعد الاجتماع والمكالة اظهر الجزارانه يصغى لكلام الأمير، وإنه قبل كلامه وطلب منه إن يمهله أربعين يوما ثم يخرج بعدها من بيروت، فقبل منه الأمير والترم له (ق٨ ب) بمطلوبه وانصرف كل إلى مكانه ولما عاد الجزار إلى بيروت اهتم في تمشية أموره وسرعة تتميم عمارة الاسوار وزاد في جميع مايحتاج إليه [من] مواد الحصار، فلما انتهت الأربعين يوما ارسل الأمير يطلب من الجزار الخروج وتسليم البلاد، فأبي عن ذلك واظهر العصيان وصار المغاربة الذين عنده يضرجون إلى ضارج البلدة وينهبسون ويغيرون ويقتلون ويسلبون، فسمع الأميس يوسف بذلك واغتاظ غيظأ شديدا وجمع عساكر بلاده وتقدم لمحاصرة بيروت وانفتحت الحروب واشتهرت

الوقايع والأمير يوسف ارسل إلى الشيخ ظاهر عمر وطلب منه أن يرسل يستدعى مراكب الموسكو الذين كانوا موجودين وقتئذ فى اطراف قبرص ونواحيها ليحضروا سريعا ويعينوه على الجزار ليفتك منه بلدة بيروت، والشيخ ظاهر عمر ارسل الخبر فى الحال إلى المراكب المذكورة، لأن صداقة الشيخ ظاهر عمر مع الأمير منصور وعيلته كانت أكيدة قوية، فحضر عدة مراكب كبار وصغار وكان سر فحضر عدة مراكب كبار وصغار وكان سر عسكرهم يقال له «كونتيه جينى» «٩٥» وحين وصل إلى القرب من بيروت ارسل الخبر إلى الأمير منصور وصار بينهم العهود والمواثيق على انهم بعد استلامهم بيروت يدفع لهم الأمير منصور والأمير يوسف ستمائة كيس، ووضعوا عنده على سبيل يوسف ستمائة كيس، ووضعوا عنده على سبيل

الرهيئة موسى بن الأمير منصور الشهابي، ثم بعد

ذلك ابتدأ الحصار على بيروت من جهتين البحر

والبر واطلقت المراكب ستة ألاف مدفع على بيروت

في وقت واحد حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت

وسمعت اصوات المدافع من الشام على ماقيل، ولما

كان عمارة بيروت واسوارها من الرمل لم تؤثر

القلل «۲۰» في هدمها بل كانت تأخذ ماتصيبه من

الحجارة ويبقى الرمل ثابتا على حالة. ثم انهم

اخرجوا المدافع للبر وأقام الصمار على مدينة

(ق٩ أ) بيروت ليلا ونهارا، واستمر ذلك أربعة أشهر

وكان حربا عظيما، وأما المصورون فإنهم تضايقوا

« ٥٩ » كونته جبينى: يذكر قسطنطين بازيلى - قنصل روسيا فى يافا - فى كتابه دســورية وفلسطين تحت الحكم العــــمانى، ان قائد الاسطول الروسى الذى هاجم بيروت اسمه «كوجو خوف» ص٣٢. وكــان ذلك فى عــام

١٠٢، القلل: يكتبها احيانا
 الجلل، وهي تعنى القنابل
 التي كانت تكتب في هذا
 العصر أحياناً القنابر كما
 هو الحال عند الجبرتي.

بانياس اية نابلس عجادت القدس

من عدم الوارد والصادر والترموا أن يأكلوا لحوم الدواب والكلاب، ولما شاهد الجزار ذلك وضاق أمره التزم تسليم المدينة، فطلب الأمان لنفسه ولمن معه على يد الشيخ ظاهر عمر بشرط ألا يصير ضرر إلى أهل بيروت بعد رحيله، فقبل لأمير يوسف شرطه، وتوجه يعقوب السقيلي من قبل الشيخ ظاهر عمر إلى بيروت فسلم الجزار المدينة على يده ثم أخذه وسار به ويمن معه إلى عكا، والأمير يوسف تسلم مدينة بيروت وضبط جميع السلاح الموجود بها وغرم أهل الإسلام ستمائة كيس ودفعها إلى الموسكو حسب العهود التي بينهما، ثم إلى أن المراكب سافرت وابقت القبودان استيفان بالقلعة إلى أن يستردد بقية المال. ورجع بيت شهاب إلى المحن بيروت مع عيلتهم.

وأما الجزار فإنه بعد وصوله إلى عكا سافر إلى الشام والشيخ ظاهر عمر أكرمه جدا وقدم له الخيل والبغال الكافية لحمل اثقاله ومهماته واعطاه مايلزمه ومن معه إلى أن يصلوا إلى الشام لكن الجزار بعد وصوله إلى الشام ضبط هذه المواشى جميعا ولم يردها للشيخ ظاهر وهذا ما أمكنه أن يحصل عليه لأجل الاغبرار والخلف الذى ظهر بينه وبين عثمان باشا المصرى والى الشام.

وفي سنة ١١٨٧هـ = ١٧٧٢م توفي السلطان

مصطفی الذی هو الثامن والعشرون (۲۱۰ من المناهد مصطفی الذی هو الثامن والعشرون منهم بعد تملك ملوك آل عثمان (۲۲۰ والعشرون منهم بعد تملك القسطنطينية وكانت مدة سلطنته ستة عشر سنة مر اكثرها فی الحروب مع الموسكو وتعب فی آیامه الإسلام كما هو مكتوب فی تاریخنا الكبیر مع بیان الحروب التی جرت فی آیامه واسبابها، وجلس علی التخت الملوكی بعده السلطان أورخان (۲۳۰ ولقب السلطان عبد الحمید، وهذا (ق۹ ب) بعد جلوسه الهمایونی ارسل فرمانا إلی آهالی البندقیة یخبرهم بجلوسه علی سریر الملك وهذه صورته.

وصورة فرمان السلطان عبد الحميد إلى أهالي البندقية ( 7٤٥

إن العقول البشرية لايمكنها أن تصصى أو تدرك مراحم الله تعالى خالق الرية ومانع كل عطية الذى لم يتغير بل ثابت بذاته الابدية وكذلك لاتدرك عدة أيات رئيس الانبياء وسيد الأولياء محمد عليه وعلى ذريته البركة العلية، إننا من قبل الجواد الأعلى أقامنا لخدمة أم الامصار وأفخر الاقطار والمدن الواسعة والاقطار الشاسعة تنعطف الناس إليها بالانذهال مدى الازمان والاجيال وتوفى لها النذور بالاحترام، يعنى مكة الزاهرة والمدينة الفاخرة واورشليم الطاهرة، أنا السلطان الكلى العدل وملك الملوك ذو الفضل مالك المدن العظام المحسورة من جميع الانام

۱۹۱۰ هو السلطان مصطفى الثالث ويعتبر السلطان السادس والعشرين منذ تأسيس السلطنة والواحد والعشرين منذ دخسول القسطنطينية.

177، في سلسلة سلاطين آل عشمان أنظر الجدول في ملاحق آخر الكتاب. ويلاحظ من هذا الجدول أن السلطان مسطفى كان السلطان السادس والعشرون وليس الشامن والعشرون كما ورد

د٦٣ ، كان السلطان العـثمانى يكتـسب اسـمـاً جـديداً بـعـد توليه السلطنة.

١٦٤١ العنوان من عندنا.



السلطان عبد الحميد الأول: (١١٧٧ ـ ١٢٠٣ هـ). (١٧٧٤ ـ ١٧٧٨م).

ره ۲ ، بورسسة : وتكتب بورصسة . هى أحسد مسدن الأناضول الهامة تقع شرق بحر مرمرة . د ۲۲ ، بلاد الكلدائييين . هى

جنوب العبراق حيث قامت

الحضارة الكلدانية، ١٦٧١ سيواس: في الشرق من الاناضيول وشتميال غيرب ايران، كانت تتحكم في طرق التـــجـــارة المؤديــة الى وسط اسيا وبخاصة مدينة تبريز. كانت مقرأ لحكام من المغول اعتادوا غزو الاناضول من أشهرهم أسرة أرتنا التي بادت بقتل أخر حكامها وهو غياث الدين محمد بن أرتنا سنة ٧٦٧هـ. ثم جساء من بعده حاكما على سيواس القاضى برهان الدين أحمد الـذي توفي في ١٠٨هـ = ١٣٩٨م ومنذ هذا التساريخ ضمت سيواس إلى السلطنة

العثمانية.
١٨٦ أدرنه: كسانت من أول
البلدان التى احستلهسا
العثمانيسون عندما بدؤا
غسروهم لامسلاك الدولة
البيرنطية في أوروبا. وهي
الآن عند اخسر حدود تركيا
الآن عند التقائها مع حدود
البونان وبلغاريا.

١٩٠، قرمان: وهي بلاد القرم في شمسال البسحر الأسسود

أى القسطنطينية، وبورسه ٢٥٥ ودمشق الشام ومصر [القاهرة] وحلب الشهبا والقيروان ويلدان الكلدانيين ٢٦٥ المشهورين، وسيواس ٢٧٥ وأدرنه ١٨٥ وقرمان ٢٦٥، أنا حافظ البربر، وسيد العبيد، والصعيد والحبشة وترسيس وطرابلس الشام، وقبرس ورودس وكريد والمورة والبحرين الابيض والأسود وبلدان أسيا الصغرى وممالك الروم وسياحلها والعشر أيالات وهم البربر والروم والتاتار والتركمان والاكراد والأرمن والكرج ٢٠٧٥ وتخوم الارنؤط المتسعة، والبوشناق العالى، وقلعة بير الاغراض الماخوذة من ملك السويس ألفلاخ ٢٧٥، وكل الشيواس] ويجميع مدن قرايا البغدان ٢٧٥، وكل الفلاخ ٢٧٥، والتخوم الهندية وقلاع وحصون الفلاخ ٢٧٥، والتخوم الهندية وقاهم السلطان بن السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان

أحمد خان من ذرية السلطان عثمان شاه جل إلاله

وهى جمهورية مستقلة الأن بعد تفكك الاتحاد السوفيتى. ۱۷۰ البغدان: هى مولدافيا الحالية، خرجت من تحت يد السلطنة العثمانية فى عام ۲۸۰۲ م وإحتلتها روسيا فى عام ۱۸۳۲ م.

٧٢١ بلاد الفسلاخ: هي بلاد الافلاق، أي رومانيا الحالية،

۱۷۰۱ الكرج: هي جورجيا الافلاق، اي رو الحالية، جنوب روسيا، (Wallachia).

ضمن جمهورية اوكرانيا

الآن. وقد ظلت القرم ضعن

السلطنة العثمانية حتى

استردتها الاسبراطورية

الروسية بموجب معاهدة

اكتشك كبينارجي، التي

عقدت بعد هزيمة السلطنة

العشمانية أمام الروس في

۲۱يوليو۱۷۷۱م.

الذي علاه وولاه. قد أبرزت هذا الدستور (ق١٠) المكرم إلى فخر الأمراء المسيحيين الذين إليهم تلتجى بالصحيح اشراف وأعيان عبدة المسيح، الجليل قدرهم، السامى فكرهم العالى مقامهم الجزيل احترامهم أي أمراء البندقية جعل الله لهم النهاية السعيدة والهداية المفيدة على سبيل الخلاص إلى الحياة العتيدة.

أما بعد..

فإننا نوضح إليكم بأنه تدرج بالوفاة إلى سعادة مولاه السيد الأعظم أخي الأكبر السلطان مصطفى تغمده الخالق بنور مجده الفائق واسبغ عليه نعمه الإلهية ومراحمه الازلية. فيموجب حقوق الضلافة المستقيمة، والقوانين والعهود المستديمة، ارتقينا بالاختيار بكل عدل وأختيار، سدة العز وتخت الانتصار نهار الجمعة السعيد في عاشر ذي القعدة سنة ألف ومائة وسبعة وثمانين [الموافق] لستة أيام خلت من شهر كانون الثاني سنة ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعين مسيحية ٧٣٥ ودرج اسمنا في السكة ٧٤٥ الملوكية وإنذرنا في جميع حدود حكمنا في قيامنا وعدلنا ورفعنا الظلم الكثيف باشراق حكمنا اللطيف وبموجب عوائدنا القديمة المحفوظة من اسلافنا الكرام وجب أن نعلن جلوسنا السعيد على السدة الملوكية لاصحاب الدول العلية، المرتبطين معنا بالصداقة الحقيقية وهم الأميير

۷۳۰ هـذه هـى الـرة الاولـى التى يـذكر فـيـهـا التــاريخ الهجرى ومقابله فى التاريخ الميلادى.



السلطان عبد الجميد الاول ونقود من عهده ضربت في مصر عام ١١٨٧هـ.

۱۷۰۱ الأراكنه: تكتب احياناً الأراخنة، ولعلها مشتقة من كلمسة ارايخ، التى تعنى عظيم أوامبسراطور. وقسد تعنى أحد المناصب الدينيـة الهامة.

۱۳۷۱ البيورلدى: فعل ماضى مبنى للمجهول من المصدر التركى (بيورمق) بمعنى أن يأمر، ومعنى كلمة بيورلدى هو (أمر ب...) تصولت هذه الصيغة الفعلية إلى الاسمية المكتوب بالرسم الهمايونى من أحد الباشوات حكام الاقاليم، وفي الجبرتى: الأقطاهم الباشا بيورلديا على مرادهم؛

به الشوف: جنوبي شرقى بيسروت، وهي من مسواطن الدروز. وكانت إقطاعاً للجنبلاطيين من الدروز. ثم هاجسروا منه إلى جبال حوران في الجنوب في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي بسبب الحسروب التي دارت بينهم وبين الموارنة، أنظر. د. فيليب حتى، تاريخ لبنان ص٠٧٣٠،٥٤٠.

المفضم المشهدور بالمصدق واليقين بين دول المسيحيين أعنى بولص دينار خان متولى أمراء البندقية ذو المناقب الملوكية ختم الله بالخير نهاية حياتهم النقية. وإلى سائر الاركنة ٧٥٥ الكرام اصحاب الدولة المشهورين في البلدة المذكورة لكي يحصلوا على افسراح جلوسنا السعيد وقيامنا الجيد، وكما يقتضي لنا براينا الحميد بموجب العهدنامات الاتفاقية والشروط القانونية المرتبطة مع بلاطنا الملوكي، يقدروا يوضحوا سيرورهم، ويشهدوا لنا حبورهم إلى أرباب الدول التي في حكمهم لكي يبقوا على حفظ العهود (ق١٠ب) والشروط القديمة في كل حكمنا السعيد ولايبدوا من طرفهم شيء يفسد السلامة ومن طرف جلالتنا الملوكية لايمكن أن نضع شيئا حديثا ضد ماذكر مهما كان قليلا حتى أن المحبة والصداقة الخاصة الستقيمة من الطرفين تنمى وتزداد دائما وتحصل الراحة والطمأنينة لرعايا الجانبين.

حبرر في اليبوم العاشر من ذي القعدة. سنة الف وماية وسبعة وثمانين من الهجرة [١٧٧٣م]

ثم بعد جلوس السلطان عبد الحميد حضر بيورلدى ٧٦٥ إلى الأميسريوسف حاكم جبل الشوف ٧٧٧ من عثمان باشا والى الشام يعلمه فيه أنه ارسل بتراجى على مراحم الدولة العلية لكى تصفح عما ابداه الشيخ ظاهر عمر من العصيان، وهذه ١٧٨١ العنوان من عندنا.

وصورة تراجى عثمان باشا إلى الدولة العلية للصفح عن الشيخ ظاهر عمر ٤٧٨١ ﴾

افتخار الامراء الكرام، عين الأماجد ذوى الاحترام الأمير يوسف الشهابي دام موفقاً لما فيه السداد ورضا رب العباد غب [بعد] أهداء مايليق من التحية والتسليم بمزيد الاعزاز والتكريم، والسؤال عن الخاطر السليم. المنهى إليكم لما سبق في قضاء الله وقدره بهذه السنين الماضية من الخلل والذلل التي وقعت في الاقطار العربية والبقاع الشامية بسبب الظلم من بعض ولاة الأمور وعنادهم وظهور على بيك وفساده، فلما أراد الله رفع الفتن والفساد الذي تعلق بزوالهما المراد، ولكن بقى منه اثار إلى هذه المدة، إذ أن الأصور مسرهونة بالاوقسات، فسحبدا بعد ماقلىدجيدنا حضرة مولانا السلطان نصره العزيز الرحمن، في حسم هذه الأمور وحراسة الخاص والعام، رأينا الشفقة على العباد من أجل السداد وبالتأنى يبلغ مايرجوه المتمنى فاجتهدنا في حقن دماء المسلمين، وما التفتنا إلى تلفيق اصحاب الفتن والاغراض، اقتدا بقول السيد الحبيب: اصبر ففي الصبر حديث غريب، وقد انتهت (ق١١ أ) الأمور إلى استكشاف مافى الصدور فألهم كل من ذوى العقول رشده وطلب مافيه بخاصة ومجده فأول من طلب النجاح وغرد طاير سعده بحي على الفلاح، قدوة



أحد الشخصيات الرسمية العثماتية

صيدا،

المشايخ الكرام وعين أعيان العقلا الفضام من هو لكل معقول مصدر، جناب اخونا الشيخ ظاهر عمر وقد حرر لنادينا الدستوري، وسيلة الدعاء والرجاء، وتمسك بحبل العف والوفاء، وأعلن بالطاعة لحضرة مولانا السلطان ظل الله في الدارين نصره العزيز الرحمن على شروط وعهود متعددة، وأن ينعم عليه بايالة صيدا على سبيل المالكانه [التملك] وأن يدفع البقايا المطلوبة من هذه الأيالة وذلك ألف كيس على طريق المعاجلة [عاجلة] وأربعمائة وخمسين كيسا في كل عام عن الأسوال الميرية وأن يؤدى خدمة الجردة كجارى المعتاد، فلما رأينا تعاونته للسداد ورجوعه عن العناد، انعمنا له بذلك على ماعندنا من التحقيق في دفتر اعتماد الدولة العلية علينا، وأننا إذا أمَّلنا من كرمهم شيئا لايخيب رجاؤنا فأجبناه باجابة قبول لرجاه وأنعمنا له بمأ تمناه وأعلنا واشعنا في دمشق الشام بنداء المنادي على الخاص والعام وأعرضنا على الاعتاب العلية والسدة الملوكية في طلب مناشير العفو والقبول وحررنا من نادينا الدستوري مراسم إلى كل من بيده مقاطعات الإيالات، وبدانا بكم لأنكم راغبين في هذه المقالة لاسيما كون جناب أخونا الشيخ ظأهر منذ سبعين عاما إلى الأن شهرا في صيانة البلاد وموصوفا في عماية العباد الذين هم وديعة الله الملك الرحمن لحضرة مولانا السلطان خليفة سيد

الأنام، ومن طرفه الضاقاني وديعة ولاة الاحكام، وبمراعاتهم يستقر النظام، فبوقوفكم على مرسومنا هذا تحققوا نجاح القصد ونمو السعد وتكونوا على قدم الطاعة إلى ولاة الأمور لقوله تعالى اطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم، واشتغلوا (ق١١ ب) بمداومة الدعا لحضرة مولانا السلطان نصدره العنزيز الرحمن، والحذر من الخلاف بما رسمنا وإعلموا واعتمدوا ماحررناه والسلام.

تحريرا في اليوم السابع والعشرين من ذي القعدة سنة الف ومائة وسبعة وثمانين من الهجرة النبوية [١٧٧٣م]

غير انه لم تستقر المحبة والوداد، بل في قرب تلك الأيام وقع الضلاف بين عشمان باشا المصرى والأمير يوسف المومى إليه، والباشا خرج بعسكره إلى البقاع ٧٩٥، ونصب معسكره في برالياس ٩٠٠، والأمير يوسف جمع عساكر البلاد، وتوجه إلى ملاقاته وجرى بينهما جملة وقايع، وكان عسكر الباشا ينيف عن خمسة عشر الف فارس، والأمير يوسف ارسل إلى الشيخ ناصف النصار كبير مشايخ بنى متوال وطلب منه المساعدة فحضر عنده في الحال مع عساكره إلى طرف البقع، ولما صار خبر ذلك إلى عثمان باشا رجع حالا بعساكره ليلا

١٧٩٠ البسقاع: هو سنهل يقع بین سلسلتی جـبال لبنان الشرقية والغربية. يرويه نهرى العاصى والليطاني، عبرف السهل قديماً بأسم سورية الجوفة. حيث كان مقرأ لعبادة إله قديم هو اعزيزوا أي العزيز ومعناه القوى الجبار. وسهل البقاع هو النطقة الزراعية الرئيسية في لبنان، وأهم مدن بعلبك حيث ينتشس شيعة لبنان بأعداد كبيرة (المتساولة). ولقسد كسان هذا السببهل في وقت الدولية المسرية القديمة معسبرأ تجاريا هامساً للتسجسار المصريين. أنظر. د. فعليب حـــتى. تاريخ لبنان ص١٨ ،٣٢٣.٨٦

د۸۰۰ برالیاس: من مدن سهل



عكا

١٨١٠ محمد باشا عظم زاده: يذكس الأميس حبيدر في تاريخه الغرر الحسان أنه كــان في عــام ١١٧٧هـ = ١٧٦٣م واليا على صيدا. ثم صبار واليبا على دميشق في عام ۱۱۸۸هـ = ۱۷۷۶م بعد فسرار النوالي السسابيق وهو عثمان باشا أمام جيوش الاميريوسف.

١٨٢١ قبيوجي باشي: من الكلمة التركية (قابي) أي الباب، ألحقت بها (جي) أداة النسب إلى الصنعـــة. فالقابجي هو البواب يحرس باب الدينوان الحكومي. والقبوجي باشي هو رئيس القنابجنينة وتكتنب أحينانا قابجى باشا كما وردت عند الجبرتى: دورد قابچى باشا وعلى يده مرسوم بتقليد قيطاس بيك الدفترادار أمسيسراً على الحج،

أنظر: د، أحسب السعيد سليمان: المصدر السابق ص١٢٠م ١٦٢٠ وهو كذلك يعنى حسامل الأوامسر والفرامانات الحكومينة إلى القاطعات والأقاليم. كما جاء

١٨٢٠ البناب العنالي: الصندر الأعظم: كان السلاطين العشمانيين ومنذ القدم،

إلى الشام، وعند الصباح سارت عسكر الدروز ونهبوا الوطاق واحضروا المدافع إلى قبة الياس، ثم رجع الشيخ ناصف إلى بلاده ورجع الأمير يوسف إلى دير القمر وقد تحكمت المحبة بينه وبين مشايخ بنئ متوال وزال بينهم ماكان من البغض والاحقاد.

وفى سنة الف ومائة وثمان وثمانين [١٧٧٤م] هم

- 1144

عزل عثمان باشا المصرى عن الشام وتولاها محمد باشا عظيم زاده ١٨١٥ وابنه يوسف باشا تولى

مدينة طرابلس، وفي هذه السنة توفي الأمير منصور الشهابي في بيروت وحزن عليه كل عيلة بنى شهاب وجميع أهل البلاد حزنا عظيما لأنه كان عادلا رحوما وقد كان بلغ من العمير سيتين سينة واستقامت حكومته في تلك البلاد أربعة وعشرين سنة وكانت الراحة في أيامه، وقد رثاه أحمد البربير

سقى هذا الضريح سحاب فضل

أميرا كان في الدنيا شهاب

فإن يك عن عبيوني قد تسوارا ولما سنار للتقردوس تنبورا

أتـى تــاريخه فى بيت شـعر

فمهمسله ومعسجمه وكبل

أشهباب رحمة المبولي عليه

من أهالي بيروت بهذه الأبيات (ق١١) وعم بالرضى من في ثراه

ومنصورا على قوم عصاهً قربه الهيمن واصطفاه فحسبي أن قلبي قد حــواهُ يود البدر أن يعطى سناهً من الشطرين تاريخ حـواه هوى للتراب بدرا من ريساهُ

وقد ذكرنا أنفأ أن عثمان باشا المصرى حين كان واليا على الشام عرض للدولة العلية بطاعة الشيخ ظاهر عمر واسترجى له العفو ففي هذه الأيام حضر قبوجي باشا ٨٢٨٤ من طرف البابا العالي د٨٣٥ وبيده فرمان شريف وهذه صورته:

وصورة فرمان شريف من طرف الباب العالى بشأن العفو عن الشيخ ظاهر عمر ٥٨٤٥)

قدوة الاماجد والاعيان الشيخ ظاهر عمر زيد قدره .نعلمك أن بعد وصول أمرنا الهمايوني هذا يكون معلومكم أنك من قديم الزمان من المتنعمين بنعيم الدولة العلية وصدق عبوديتك لها محقق ببرهان الخدمات الصادقة وقد كنت صاحب الشهرة

يتولون قيادة الجيش يا بأنفسهم في ميادين القتال. الا وكان السلطان يلقب بالقائد ه الاول، وفي الوقت نفسه كان

الصدر الإعظم، وهو النصب التسائى للسلطان يسسمى الوزير الاول. وكانت مهمشه تنصصر في تسيير كافة أمسور السلطنة بالوكسالة بتكليف من السلطان، لذلك منح صلاحيات واسعة، وظل الامر كذلك حتى عهد السلطان سليمان القانوني الذي كلف الوزيس الاول بقيادة الجيش العشماني بديلا عن السلطان وفي هذه الحالة كان يطلق عليه لقب والسردار الإكرمه، وفي حالة نزوله للحرب كان يعين أحد الوزراء نائبــا عنه في إستنبول، ويلقب هذا الوزير بالقائمقام.ويأتي في الأهمية من بعده الوزير الشاني

والشالث والرابع والشامس.

وكسان الوزراء الاربعسة

يحــتلـون مكانـة هامــة فى الإدارة العــــمـانيــة، وكــان مقرهم الدائم فى الباب العالى فى إســتنبــول إلى جــانب السلطان.

وقييما بعد استبندل البناب العالى باسم الوزير الأعظم، وكسان الوزراء يجسسمعسون تحت قحبحة البحاب العحالى للتنداول في أمنور النسلطنة. وأطلق على مقرهم في مطلع القرن العشرين اسم دالديوان الهسمايوني، وكنان الصندر الأعظم يجمع بين يديه كافة أمور الدولة، ويحمل الشتم (المهسر) المسمسايوني، وهذا التقليد مستمد من عهد الخلفاء العباسيين استمر في السلطنة العبث منانية ، وكنان الخنام الهنمايوني في البداية عبارة عن خاتم يضبعنه الصندر الأعظم في إحدى أصابع اليد، ثم صنع فسيسمسا بعسد من اللذهب الخالص، وأصبح يوضع في

كيس خاص، ليحمفظه الصدر الأعظم بشكل دائم في إحدى جيوبه، وكان للصدر الأعظم زي خاص يمتاز به عن بقية رجال السلطنة، فعلى رأسه عمامة كبيرة متطاولة ومضلعة (بسته أضلاع) وأطراقها مربعة، من باخلها أكلاة، رفيعة جداً، وشريط أصقر بعرض أربعية أصابع، يلف من اليمين إلى اليسار، وكمان يطلق عليها اسم اقلاوىء، أمسا الجبزء الخلقي من تبلك العبمسامــة فكان يســمى بــ االأوست، وهو متصنوع من قماش نفيس ومبطنه من داخلها بغراء دالسمور، وكان يبلف عبلى وسبطه زنبارأ مرضعاً بالجواهر، ويثبت فيه خنجرا مرصعا أيضا بالصجارة الكريمة، وكانت هذه الملابس تهدى إليه من السلطان، وأول من عين صحدراً أعظم في السلطنة العشمانية هو عبلاء الدين باشا شقيق السلطان أورخان، مما أكسب منصب الصدر الأعظم أهمية كبيرة. أنظر. يوسف نعسيسسه ومحمود عامر؛ التشكيلات والازياء العسسكرية العثمانية. ص٨٣ ومابعدها. ١٨٨، العنوان من عندنا.

۱۸۵۱ سـورة الشـورى الآية ۱۸۵۰

١٨٦١ لـم يــرد فــى الــكــتــب العشرة للحديث،

والشأن ويشار إليك بالبنان، بنية صادقة وطوية خالصة .وكنت تؤدى الاموال الأميرية قبل كل انسان، وقط ما عرجت عن صدق الخدامة، وطرق الاستقامة، إلا من أزمنة قريبة لحدوث بعض اسباب بحسب البشرية لأجل حفظ النفس، وقد صار خمس سنوات اظهرت التردد والوحشة، غير أنه في هذا الوقت وصل إلى سدتنا الملوكية عرض حالك بواسطة الدستور المكرم والمشير المفخم نظام العالم والأمم، المدبر لأمور الجمهور بالفكر الثاقب، والمتمم لمهام الأمور بالراي الصائب (ق٢٦ ب) ممهد بنيان الدولة والاقبال، مشيد اركان السعادة والاجلال، مرتب مراتب الكرام مكمل نواميس السلطة العظام المحتوف بعواطف الملك العلام، التصدر الاعظم القوى الهمم، ادام الله اجلاله وضاعف بالتأييد اقتداره واقباله، ومفهوم عرضك لسدتنا الملوكية بأنك إذا حصلت على العنف عنما جنري منك من الحركات الغير المستحسنة، وصرت منظورا بنظرة الرحمة وملحوظا بعين الشفقة، فتضع قلادة الطاعة في رقبة العبودية، فبناء على شوايع طاعتك وثبوت عبوديتك واتباعا لقوله تعالى: ﴿من عفا واصلح فأجره على الله الله وه٨٥ واقتداء بالصديث النبوى: [من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة] ٩٨٦٥ وحبذا هكذا كونه من الشيم السلطانية والسجايا



شخصية عثمانية رسمية

اللوكية، بشرط أن تسلك الأمور بعيد الأن سلوك الطاعة والعبودية ولاتنصرف عن منهج الاستقامة المرضية ولو بأقل الأمور واصغرها وإن لاتميل وجهك عن تنظيم قطر الرعية، وتحصيل الأموال الأميرية سابقا ولاحقاء بل تصرف سعيك بكل الوجسوه في تحصيل رضائنا الكائن منه نموك وسعادتك، فعلى هذه الشروط أجرينا قلم مضيًى عن صفائح ذنوبك إلى يومنا هذا، وعن كل شيء صدر منك ومن رفقائك وأتباعك ولواحقك وعشائرك، الجميع قد صاروا مشمولين منا بالعفو السلطاني، فاشكروا نعمة الله إن كنتم اياه تعبدون واحتسبوا هذه الرحمة السلطانية من النعم العظيمة، وقدموا عنها شكرا إلى يوم القيامة، وإن دمت على طاعة الاحكام الجليلة السلطانية قائما بالخدمة المرضية مظهرا للصداقة وحسن الطوية، فلا تشاهد من طرفنا سوى الألطاف والاعطاف والعناية. فكن أمين البال مطمئن الحال، وأربط أمرنا هذا الهمايوني على عضدك (ق١٢٦) الأيمن، ولاظهار انعطافنا نحوك، ارسلنا هذا الخط الهمايوني صحبة افتخار الاماجد الكرام ڤيروچيلر ١٨٧٥ كتخداينا ١٨٨٥ احمد هاشم أغا دام مجده. وليكن معلوما عند الجميع أن سلطتنا المخلدة البنيان المشيدة الأركان، قائمة على اساس

الرحمة، وأن صدر بحسب البشرية بعض ذنوب من

۱۸۷۱ قبوجيلر: من الكلمة التركية (قابى) أى الباب. وتكتب أحيانا كشيرة (قببوب)، وهو البواب الحكومي، وكان البوابون في القصر السلطاني بإستانبول قسمين: بوابو الباب الأوسط (أورتاقابي) في القصر الجديد المعروف بطوب قبو سدايي، ويقال لهم: (بوابان دركاء عالى): أي بوابو القصر العالى.

المصر العالى.
وبوابو الباب الخارجي،
وكان يقال لهم: (بوابان باب
همايون): أي بوابو الباب
المكي، وكان لبوابي الدركاه
الباب الهمايوني، وكان من
بوابي الباب الهمايوني من
برقي في صبح من بوابي
الدركاه. والقابجي باشا هو
الجبرتي اورد قابجي باشا
وعلى يده مرسوم بتقليد
قيطاس بيك الدفتردار أميرا

د. أحمد السعيد سليمان. المسيدر السيابق ص١٦٢،١٢٠.

۰۸۸۰ کتخدانیا: أنظر هامش (۳) ق۷ب و کدلك الهامش السابق.

١٨٩١ بيت مسعن: عسرف عن

العنيون اعتناقهم للدرزية منذ دخولها لبنان في اعقاب سقوط الخلافة الفاطمية في مصس. وقد اعتشقها معهم آل رسلان والجنبلاط الذين تزعسمسوا ولايزالون يتزعمون الدروز في لبنان. ومع اضطهاد الدورز في ظل الحكم الملوكي والقضاء على اعتداد كبيرة منهم زحف الموارنة من الشمال للجنوب حيث مناطق الدرورز. وقد كنان هذا التوسع اثناء القرن التناسع عنشس سبنها من اسبباب الحروب الاهلية المفسجسعسة بين الدروز والموارشة، وقد بلغ الدروز ذروة قوتهم ايام فضر الدين المعن اميس لبنان بين ١٥٩٠ و ۱۹۳۵م حیث اعدم علی ید العثمانيين بناء على فتوى من المقتى الأعظم بانه مرتد عن الإسلام، واستسمر حكم المعنيين تحت ولاية الاميس ملحم الذي مات دون علقب سنة ١٦٩٧م، وبهذا انقرض نسل العنيين وحل محلهم الشابيون، أنظر.د. فيليب ص ۲۲۰، ۲۵، ۲۵، ۲۵ که ۲۹.

 ٩٠٠ يقصد به مؤلفه الغرر والحسان في اخبار ابناء الزمان، طبع في القاهرة سنة ١٩٠٠ بمطبعة السلام. ٣إجزاء.

البيوت القديمة، فإن اتبعتها التوبة والتعلق باذيال الاستغفار، فالعفو عنهم من خصايص اجدادنا الكرام، ونحن اقتداء بهم قد عفونا عن ذنوبك لكبر سنك وشيخوختك وشفقة على الرعايا والبرايا، فلله وأمانه، ورأى الرسول ورأينا السعيد. فاحفظ همايوننا هذا قرط جوهر في عنقك، واعتمد على علامتنا السلطانية، والحذر ثم الحذر من الخلاف.

حرر فی شهر ذی القعدة [نوفمبر] من سنة آلف ومائة وثمان وثمانین [ ۱۷۷۶م] انتهی.

فلما حضر هذا الخط الشريف إلى الشيغ ظاهر عمر تطمن خاطره وقر ناظره وعزم على أن يورد ماكان مكسورا عنده من الأموال. وكان مقر حكمه على عكا وصيدا وحيفا ويافا. والرملة وجبل نابلس وبلاد اربد وبلاد صفد فكانت بيد ولده الشيغ على، وكانت جميع مشايغ بنى متوال من تحت يده، وكان سبب تولى الشيخ ظاهر عمر على تلك وكان سبب تولى الشيخ ظاهر عمر على تلك البلدان أن أبوه عمر كان من بلاد صفد، وتلك البلدان كانت بيد أمراء بيت معن (٨٩، فبعد انقراضهم تولاها الأمير بشير الشهابي لأن هذا تسلم حكم بيت معن بعد فنائهم كما هو مشروح في تاريخنا ٩٠، والأمير بشير المذكور حكم الشيخ ظاهر عمر من تحت يده.

11A1

۱۷۷۵ ۾

وفى سنة الف ومائة وتسعة وثمانين [١٧٧٥م]

اعرض للدولة العلية محمد بيك أبو الدهب من مصر ماجرى من على بيك وكيف اظهر العناد والعصيان وتملك بلاد الإسلام إلى أن أل أمده إلى الموت والعدم، ثم طلب اذنا من الدولة العلية العثمانية بالمسير إلى البلاد (ق٢٠ ب) الشامية لأجل تأديب الظاهر عمر وتحصيل أموال على بيك منه، واستخلاص مدن الإسلام من يده فأذنت له الدولة بما طلب وأن يسير إليه ويخرب بلاده ويقتل رجاله وأجناده، فجهز اليه ويخرب بلاده ويقتل رجاله وأجناده، فجهز الكثيرة والبس جملة صناجق وكشاف منهم ابراهيم بيك ١٩٠١ وسليمان بيك ١٩٠١ وأيوب بيك ١٩٠١ وخرج من مصر خروجا ملوكيا قاصدا الديار الشامية. ولما بلغ اراضى غزة ارتجت

ا ۱۹، إسراهيم بيك: هو إبراهيم بيك: هو إبراهيم بيك الكبيس من ممائيك على بيك الكبيس، الشترك في مؤامرة قتل صالح بيك التي سبق ذكرها. الدهب تولى إمارة مصراد بيك الاستبراك مع مراد بيك وذلك حتى سنة ١٩٠ ه = والاستبداد هو ومراد بيك والاستبداد هو ومراد بيك حتى قامت ضدهم عدة احتجاجات شديدة من الشعب والمشايخ كمان من نتيجتها توقيع ميثاق من

الأميرين بعدم فرض أي ضرائب جديدة على الاسواق ورفع المظالم، ولكنهم عادوا لفسادهم واستبدادهم حتى دهمتهم الحملة الفرنسية في يوليو ١٧٩٨م = محرم مات هاريا من محمد على سنة ١٣٣٧هـ = ١٨١٦ باشا في دنقلة بالسودان ودفن بمصر، أنظر، إسماعيل بن سعد الخشاب، اخبار ص٧٤، ٤٤، ٥٠، ٥٠، ٥٥، ٨٥،

47، مصطفى بيك: وهو من مماليك أبوالدهب تولى الصعيد وإمارة الحج عدة مرات. كان شحيحاً فظا غليظا قليل الإعتناء بشعائر الدين. أنظر الجبرتي جه ص٢٥٠. كذلك، أخبار أهل القرن الثاني عشر من ص٤٠ الحري.

۱۹۳۰ سليمان بيك:العروف بالشابوري. تقلد الإمارة والصنجقية سنة ۱۹۹ هـ ۱۷۰۵ ميك وكان ملازما لمراد بيك وتأمر ضده مع السلطة العثمانية. وتوفى بالطاعون سنة ١٢٠٥ هـ = ١٧٠٠م. أنظر. الجبيسرتي جـ ٣ ص ٥، ٥ كـ ذلك، أخبار أهل القــرن الثـاني عــشــر ص ٠٠ كـ ذلك، أخبار أهل ص ٠٠ كـ ذلك، أخبار أهل ص ٠٠ كـ ذلك، أخبار أهل

ا ۱۹۶۰ أيوب بديك؛ المعسروف بالدفتردار. وهو من مماليك محمد بيك أبو الدهب، تولى الإمارة والصنجقية بعد كان ذا دهاء ومكر، توفى فى موقعة على الفرنسيين سنة ۱۲۱۳ه صد الفرنسيين سنة ۱۲۱۳ه حد عص ۱۲۹۸ و افبار المل القرن الثانى عشر صد ١٤٠٠ م

١٩٥١ الجبخانة: أو الجبه خانه، يقصد بها الذخيرة الحربية. وهي من التركية (جبة) أي الدرع المكون من أكثر من جيزء، وفي العصير الملوكى كان يقال للجبيه جى (زدكـــاش)، وسع الانكشارية العثمانية المعنى لينشمل صبائع الأسلحة والذخائر والقائمين على حفظها وإصلاحها، وكان في جيشهم قسم يعرف بسلاح الجبه جيه أو (جاغي) يصنبع الأسلحية والذخبائر ويصلحها. وقند ألغي هذا السبلاح بعبد القيضياء على الانكشبارية سنة ١٧٤١هـ. والجبة خانه في التركية تعنى الكان الذي يودع بــه الاسلحية والذخيائير. ولكنها تستنخسدم هنا بمعنى الذخيرة، وكان الجبرتي يستعملها بنفس العنى كذلك، أنظر. د. أحمد السعيد سليمان، تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتي ص٥٥.

منه البلاد وخافته العباد، وكان جيشه ينوف عن الستين الف، أما مدينة يافا فهى كما قدمنا الشرح كانت فى حكم عمر الظاهر، وكان المتسلم بها الشيخ كريم أيوب ابن اخ الشيخ عمر الظاهر، فحصن المدينة بالرجال والجباخة [لجبه خانة] «٩٥ وبما يلزم، وأغلق الابواب. فاحتطات بها عساكر أبو الدهب من كل ناحية وحاصرتها ودام الحصار ستين يوما، ومن ثم تضايق المحاصرون، وتملكت الغز يافا بالسيف ولم يسلم ممن كان بها إلا القليل فهلكت النساء والاطفال، ونهبت الارزاق والأموال ولم يبق فى مدينة يافا أحد معافى من السبى والهتك والقتل والفتك.

ولما سمع الشيخ ظاهر عمر أن محمد بيك أبو الدهب تسلم يافا ارسل يستنجد الأمير يوسف الذي كان وقتئذ في بيروت. والأمير المومي إليه جمع المشايخ وأكابر بلاده، وعمل مشورة عمومية ليري كيف يدبر هذه المسألة، وبعد المفاوضة رأوا أن اسعاف الشيخ ظاهر عمر ليس بصواب لأن أبو الدهب كان قد القي الرعب في قلوب الجميع ورأوا أن المناسب واللازم أن يكتبوا لأبي الدهب عرض ال المناسب واللازم أن يكتبوا لأبي الدهب عرض حالا يتضمن الاستعطاف على الشيخ ظاهر عمر، فصرروه وارسلوه للشيخ ظاهر لكي يرسلها إن أراد، فلما تحقق عدم اسعاف الأمير يوسف له أعاد له العروضات وحصل له الياس، فأما أبو الدهب فإنه

رمد**فعیة عثمانی**ة،

تقدم إلى نواحى عكه وقبل (ق١٤ أ) وصوله إليها هرب الشيخ ظاهر بماله ورجاله وحبريمه وعياله وحضر إلى نواحي صيدا، ولما قرب أبو الدهب إلى عكا شمل الخوف قلوب أهلها، لأن أخباره كانت شاعت بتلك الاقطار وهابته الامتصار وخشيت سطوته الكبار والصغار، وكذلك بيت شهاب هربوا من بيروت خوفا من ذلك البهموت، والأمير يوسف ارسل له التقادم والهدايا وهو ارسل له الأمان، ولما وصل الشيخ ظاهر عمر إلى مدينة صيدا وصحبته أحمد هاشم أغا القبوجي باشا الذي حضر من الدولة العلية بالفرمان كما تقدم الشرح، فهذا نزل من صيدا وحضر إلى بيروت ومنها ركب البحر مسافرا إلى اسلامبول. والشيخ ظاهر طلب من الأمير يوسف أن يواجهه [يقابله] في الجسر [السر] للتفاوض معه، وهذا أعتذر له وامتنع عن مواجهته [مقابلته]. أما الشيخ على ابن الشيخ ظاهر بعد حضور والده إلى صيدا، توجهه إلى عكا ونهب جميع الأوطاق [الأموال] المودوعة في خان الافرنج، ولما علم أبو الدهب بنهبته خان عكا غضب على الشيخ غضبا شديدا، والشيخ ظاهر عاد من صيدا إلى بلاده صفد وهرب مع أولاده إلى عرب غزة، فأما أحمد أغا الدنكرلي الذي كان متسلما في صيدا كتب عرضحال إلى أبو الدهب يتضمن خضوعه له وأنه باقى تحت أمره، وهو أرسل له تطمين خاطر، ثم

۱۹۶۰ دیر مار یوحنا: هو دیر مار يوحنا الصابغ (يوحنا العمدان) ببلدة جبيل المطلة على ساحل البحر المتوسطء حسوله الاتراك في الحسرب العلليــة الأولى على يد القائد التركى جمال باشا إلى قلعة عسكرية بعد أن إنتزعه من يد رهبانه وذلك بسبب وقسوعسه على هضبسة إستراتيجية تطل على البحر المتوسط شمال خليج جبونيله شلمال بيبروت. أنظر .د. فيليب حتى. تاريخ لبنان ص٥٥٦. ويعتقدان الديرقى الأصل كان معسداً للآلة المصرية إيزيس، أما قلعة مار الياس فتقع إلى الجنوب الشرقي منه.

يانسا

ارسل من قبله متسلما إلى مدينة صيدا وصحبته مائتي خيال من الغن، أما الشيخ ناصف النصار شيخ بنى متوال حضر إلى مقابلة أبو الدهب واصحب معه عشرين راسا من الخيل الجياد على سبيل الهدية فقبلهم منه وطيب خاطره وأمره بالاقامة عنده ليحضر بقية مشايخ التاوله، ثم إن أبو الدهب لما تسلم ياف قبض على الشيخ أيوب متسلمها ابن أخ الشيخ ظاهر عمر، وأحضره معه إلى عكا، وبعدها خلع عليه واطلقه، ولكن قبل وصوله إلى مدينة صور انتهى أجله فزعا ومات. ثم إن أبو الدهب بعد تملكه بلاد صفد، هدم (ق١٤ ب) قلعة مار الياس الكرمل وماريوحنا ٩٦٥ وقتل رهبانه. وقيل أنه كان ضامرا أنه بعد أن يتملك الاقطار الشامية، يخرج عن طاعة الدولة العلية ولكن لم تساعده العناية الريانية لفرط ظلمه وغدره وتمرده وجبره، لأنه لما كان في بعض الأيام وهو جالس في الصيوان غشى عليه بالبحران والتهبت به النيران ولم يتأخر برهة من الزمان إلى أن مات وشرب شراب الأنات، وشاع الخبر عند جميع الناس أن سبب موته هدمه مقام مار الياس... ويعد أن مات أبو الدهب، رجعت عساكره إلى مصر بالذل والقهر وحملوا جسده في تابوت، وبعد وصولهم إلى القاهرة عملت مماليكه المناحات الوافرة ودفنوه في الجامع الذي كان بناه، وجلس مكانه ابراهيم بيك

شيخا (٩٧١ على البلد واطاعته اخوته وعشيرته، وقد سميت هذه العيلة محمدية لكونها عيلة محمد بيك أبو الدهب.

🦓 ثم لما دخلت سنة ألف رمائة وتسعون [١٧٧٦م] وبلغ الدولة العلية وفاة أبو الدهب تجهز الغازى حسن باشا الجزايرلي (٩٨٥ مع الدونماء (٩٩٥ ١٧٧٦م الهمايونية وحضر إلى مدينة يافا، وكان الشيخ

من أجل تعزيز تلك القرارات التى اتخذها البكوات الماليك مسبقا بزعامة شيخ البلد. فقی عنام ۱۵۷هـ ≈ ۱۷۶۶م تمكن أحد البيوت الملوكية بقيادة إبراهيم كتخدا من السييطرة على السلطة واستخدم الباشا ليتخلص من الزعامات الملوكسية الأخسري، وأصبيح إبراهيم كستخدا أول أمييس مملوكي يتسولى منصب اشسيخ البلده .ومنذ هذا الوقت صبار شبيخ البلدهو الحباكم الحسقسيـق لمصـــر، وطوال النصف قرن الأخير من القرن الثامن عشر سيطر منشايخ البلد على السلطة في مسطس، أنظر، stanford show: The political structure and Dovelopment of Ottoman Egypt. P.5 ١٩٨٠ حسن باشا الجزايرلي: هو حسن باشا القبطان. أرسلته السلطنة العثمانية وقراراته كانت تصدر فقط

إلى مصس في نفس هذا العام ومعه أسطول بحسرى كبيس لتحصيل الخزائن المنكسرة (المال الميري)، وحسن باشا من كبار قادة الجيش العسشسماني، توفي سنة ٤٠٢١م = ١٢٠٩م. أنظر الجبرتي. نفس المصدر، جـ٣ ص ٢٢٦ وما بعدها

١٩٩٠ الدونما: في التركيبة اطونائمة، و اطوننما، و ادوننماء والثالثية على كثرة استىعمالها غلط. ومتصدرها التسركي (طونائمق) بمعنى التنزين. وتستعمل كلمة اطونانمة اللزينة التي كانت تقام في الدن بمناسبة عيـد أو مبولد أو إحبراز نصبر أو مولد أميراً وما شابه. وقد استعملها الجبرتي بهذا للعنى، قال: هذا، والتهيئو والاشغال والاستعداد لعمل الدونيانمه على بحسر النيل ببولاق، فصنعوا صورة قلعة بأبراج وقباب وزوايا وأنصاف دوائر وخورنقات وطيسقان للمدافع وطلوها وبيهضوها ونقشوها بالألوان والأصبياغ.

وتطلق الكلمة نفسسها على الأسطول البحرى (لأن السفن كانت ،٩٧٠ شيخ البلد: لقب كان يخلع على زعيم البكوات المساليك في القرن الثسامن عشر المسلادي، الذي كان حاكما للقاهرة وحاكم مصر الفسعلى. أنظر. هيلين أن ريفلين. الإقسمساد والإدارة في مصر ص٤٢٩. ولقد بلغ نفوذ شيخ البلد حدا جعله يتحكم في مصير الباشا العثماني التولى على مصر، فقد كنان في إمكانه عيزله وحبسه وطلب باشاغيره من السلطان العشماني الذي كان لايعسسرض على ذلك، وإلى أن يحضر الباشا الجديد كان شيخ البلد يعتبر نفسه قائمقام (أي بدلاً عنه)، ومن القسابه ووظائفه كذلك دأمير الحجه. وبينما استمر الباشا العسشمساني في رئاسسته للديوان الذي كان ينعقد في القلعسة فسإن مسداولاته

تــزيـن بــالأنــوار والاعلام). وفى الجبرتـى ،وعزل صالح قبودان عن رياسة الدونانمه ويذكــــرون أنـه خــــرج بـالدونـانمه الـتى تـســـمى العــمارة وصـحـبــه عـدة مـراكب فـرنســاوية..، .

١١٠٠٠ الاموال الميسرى: كنانت الضريبة القررة على الأرض في مصر العثمانية تعرف عامة بكلمة الميرى، وأحيانا بكلمة الميرى القديم (أي القرر) فإن تحسنت الأرض وزاد خصبها كان يضاف إلى الميرى مبلغ يعرف بالزيادة. فإن زيد الميرى دون أن تكون الارض قيد تحيسنت عيرفت الزيادة باسم المضاف. وفي الجبرتي دفصار يقبض من البيلاد خيلاف أموال الخراج عدة أقلام منها للضاف والبـــراني.. إليخ؛ جــ٧ ص۷۵۱ . أنظر : د. أحسمسد السعيد سليمان، للصدر السابق.ص١٤١ ومابعدها.

ظاهر عمر حين بلغه موت أبي الدهب رجع إلى مدينة عكا، فبعد وصول حسن باشا إلى يافا أرسل إلى الشيخ ظاهر عمر فرماناً أن يورد ماهو مكسور عنده من الأموال الميري ٤١٠٠٥ به حسب تعهده السابق إلى الدولة العلية عن دفع المكسور الذي هو بطرف من حين توليه على تلك الإيالة، ويكون له الأمان والاطمئنان حيث يقدم الطاعة إلى السلطان وتكون الايالة بيده كما كانت. فلما وصل الفرمان للشيخ ظاهر عمر جمع أولاده وخواصه ومشيريه وعقد ديوانا للمشورة في هذا الشأن فبعد أن تفاوضوا وتداولوا، فالبعض أعطى الرأى في دفع الأموال وغيرهم استحسن رد الجواب وعدم الطاعة واختار (ق١٥) القتال والحصيار، وأما أحمد أغا الدنكرلي الذي كان متسلما على مدينة صيدا من قبل الشيخ ظاهر عمر كما تقدم الشرح قال: «إن الأوفق لنا والأحسن لسلامتنا طاعة السلطان وأن نرضى حسن باشا بجانب من المال ونرتاح من الحرب والقتال؛، فقال الشيخ ظاهر عمر هذا هو الصواب وها أنا قد صرت طاعنا في السن، ولم عاد لى جلد على القبتال ولا على المسير والجدال، والأولى لي أن أمسوت في طاعسة السلطان والله المستعان، وقد كان عند الشيخ ظاهر عمر رجل من

نصارى عكا يسمى ابراهيم الصباغ، وكان تسلم

زمام أمره، وجميع أمواله وخزينه وايراداته تحت يده، وهنو يقنوم بمصنروف ومنصنروف أولاده وحريمه، وكان يميل إليه جدا ويأتمنه في كل أموره ولايتعاطى شيئا بدون علمه وخاطره فقال له: يا ابراهيم دير لنا جانبا من المال لنرضى خاطر الدولة، ونرتاح من هذا الحال ولنكون بأمان من الحسرب والقتال. فأجاب ابراهيم أنه لايوجد عندنا ما يوفي مطالب الميرى المكسورة علينا وإذا كان عندنا وإعطينا كثيرا فلا تقتنع الدولة منا ولاتكف شرها عنا. فقال الدنكرلي لابراهيم أنت دبر لي مائة ألف قرش فقط، وإنا اسير بها وإقابل حسن باشا ولا أعود إلا بالرضى وأوامر العفو عما مضى من قديم الزمان إلى الأن ويهذا نزيل عنا أسم العصيان، واعلم يا ابراهيم أن سيف الدولة طويل وأمدادها جزيل، فقال ابراهيم: إن الشيخ ظاهر ماعنده مال بل عنده باروت [بارود] ورجال حرب وقتال، وقام خارجا من الديوان بذلك المقال، فلما نظر الدنكرلي أنهم غارقون في بحور الغرور خشى من عاقبة هذه الأمور وايقن أنهم لابد يقعون في المحذور، فخرج من امامهم واخمر [قرر في نفسه] على تنكيس أعلامهم. وأخبر المغاربة الذين هم متسلمين الأبراج، أن الشيخ ظاهر عمر وأولاده مقصودهم العصيان (ق٥١ س) والمحارية مع عساكر السلطان وقال لهم نحن قوم مسلمون وفي طاعة الدولة مقيمون وإلى



اسكندريه

## ١١٠١٠ أي فوهات المافع.

أمرها ممتثلين ولايجوز للمسلم الموحد محاربة عسكر السلطان بأي حال كان، فلما سمعت المغاربة من الدنكرلي هذا الخطاب رأوا رأيه صوابا وفي الحال سدوا برم (١٠١٠) المداقع، وصمموا على هذه النية، أي أن لا يحاربوا العساكر الإسلامية العثمانية، ولما ابطى الجواب على حسن باشا تقدم بالعمارة الهمايونية والمراكب الملوكانية وارسل إلى محمد باشا العظم وإلى والى القدس حتى يحضروا مع عساكرهم في البر، ثم ارسل من طرفه باشا إلى مدينة صيدا يقال له محمد باشا، فتسلم البلد ونادى باسمه، ولما اقبل حسن باشا إلى مدينة عكا، بدأ يضرب عليها القلل والمدافع، والقنبرة، فأرسل الشيخ ظاهر عمس للابراج ليتضربوا المدافع على المراكب فاجابه العسكر أننا نحن مسلمون وفي طاعة السلطان مقيمون فلا نطلق مدفعا ولانتركب [نرتكب] محرما، فلما فهم خيانتهم وعلم عدم محاربتهم ضاقت عليه الدنيا بما رحبت ولم ير مخلصا ولا ملجا سوى الهرب واسرع في الخروج، وبينما هو خارج من باب المدينة إذ ضربه أحد المغارية برصاصة في صدره أعدمه حياته بها، وسقط ميتا على الأرض في الحال فأما أولاده فكانوا خارج البلد لأجل جمع الذخيرة والعساكر، ولما بلغهم هذا الخبر هربوا إلى الشيخ ناصف النصار، وإما ابراهيم الصباغ فهرب إلى الشيخ على



جندى من المماليك

۱۱۰۲۱ الترسيم: بمعنى ألقى
 القبيض عليهم بناء على
 مرسوم من إسلامبول.

امدفعية عثمانية،،



الدرويش ولجاً إليه وترك كل تلك الأموال والتحف الغوال في البلدة، فدخل حسن باشا القبودان إلى عكا، وضبط خزائن الظاهر عمر التي كانت تحت يد ابراهيم الصباغ. وقد قبل أنها كانت اثنان وثمانين الف كيس من الأموال النقد، ماعدا التحف والبضايع والمصاغات الثمينة. وقد اخبروا (ق١٦ أ) أن حسن باشا لما أمر بنقل صناديق الأموال للمراكب فانزلوا أحد الصناديق الحديد واجتماع اناس كثيرون ولم يتمكنوا من سحبه إلا بعد عناء عظيم، بعد أن كسر درج المكان المسحوب منه. ويبعد دخول حسن باشا إلى عكا وصل محمد باشا عظم بعساكره، ثم إن حسن باشا ارسل الأمان من طرفه إلى أولاد الشيخ الظاهر عمر وأنه سيرثهم مكان أبيهم بشرط أن يكونوا للدولة طائعين ويضدمنتها مسقمين. وهم أمنوا بتلك المراسيم وعيزموا على الحضور والتسليم، أما الشيخ ناصف النصار فحذرهم أن لايلقوا ذواتهم في هذه الاخطار ويتجنبوا اسباب الهلاك والبوار. غير انهم لم يمتثلوا أمره بل قاموا بالأمان ودخلوا على حسن باشا القبودان، وهو بعد أن قابلهم رمى عليهم الترسيم ١٠٢٥ وكأن عددهم اربعة: عثمان وسعيد واحمد وصالح، وأما أخوهم الخامس وهو على فكان مقيما في عمارة دير ماريوحنا، ولم يصضر لوالده الذي كان يبغضه

لشراسة أخلاقه، وحين وقع الترسيم عليهم فأحدهم

١١٠٣٠ في السركسيسة توغ وطوع، وهي في الفسالب من أصل صيني. والطوغ عباره عن عمود يعلق به ذل ثور، فقد كان الثور مقبسا عند الاتراك الغيز (لاحظ في ذلك المستنقدات المصرية وذيل النسور الذي كسان يرتدية القرعون). ثم استبدل الترك ذيل الثور بذيل الحصان. والسطسوغ عسنسد الأتسراك العثمانيين مزراق رأسه كرة ملذهباة قند يعلوها هلالء وتعلق بالمزارق تحت الكرة خصصله من ذيل حصصان مصبوغة باللون الاحمرء وقسد قسيل: إن الكرة تمثل الشمس، والهالل (في حاله وجوده) يمثل القمر، وشعر ذيل الحصان يمثل أشعبة الشمس، وكمان لرجمالات السلطنة العشمانية أطواخ بحسب مقامهم فللسلطان سبعة أطواخ وقيل سته، وللوزير الأعظم خسسة أطواخ وقيل ثلاثة، وللوزير ثلاثة، وللوالي طوخسان، ولشيخ الاسلام طوخان أحدهما بكرة مذهبة والآخر بدون كرة، ولقاضي العسكر طوخ بلا كـــرة، ولأغـــا الإنكشارية طوخان وكان له في أول الامسر طوخ واحسد. وكسانت أطواخ السلطان

وهو سعيد تكلم بكلام سيء واقبح المخاطبة في حق الدولة لأجل خيانتها الأمان، فأمر حسن باشا بقتله واما أخوته فإنهم ارسلوا إلى المراكب وارسلهم إلى السلامبول، وبعد أن وصلوا أنعمت الدولة عليهم بالحياة ثم أعطت أطواغا ٢٠٢١ لعثمان ووجه له منصب جده، وكذلك لأحمد ووجه لمنصب في الروم ايلي و١٠٢١. وأما ابراهيم الصباغ فقبض عليه الشيخ على الدرويش الذي كان نزيله وارسله إلى حسن باشا وبعد أن وضعه تحت العذاب شنقه في صارى المركب، وهكذا فقد هذا الرجل البخيل الخسيس حياته وماله الكثير من سوء التدبير، وفي الخسيس حياته وماله الكثير من سوء التدبير، وفي

تسبق الجيش بمنزلة من

منازل الطريق حستى تنصل

إلى حسدود العسدو، وعندئذ

تقف ولاتتبجاوزها إلا مع

الجيش. ولما كف السلاطين

عن الخروج للقتال بأنفسهم

كبانت أطواختهم تقنام داخل

السراي فقط، وفي الجبرتي

دوفي يوم الشبلاثاء خسامس

عشرة (أي ذي الحجة سنة

۱۲۲۰هـ) ورد نحـــو

السبعين ططريا ومعهم

البنشارة لمحتمد على بناشنا

بـوصـــول الأطواخ إلى

سليهان، المسدر

السابق، ص ١٤٨٠ الدوم إيلى: تكتب أحيانا الروم إيلى: تكتب أحيانا الرومللي. والقصود بها رومانيا عندما كانت ضمن السلطنة العثمانية. وإذا أطلقت في مسقسابل الأناضول كان القصود بها

أملاك السلطنة العثمانية فى أورباء مقابل أملاكها فى آسيا الصغرى(الاناضول). باشا وكانت عدة من الخيل الجياد، فقبلهم ومال نحو مرسلهم الأمير يوسف بمحبة عظيمة، لاسيما حيث كان (ق٢١ ب) بلغ ماوقع بينه وبين الشيخ ظاهر عمر حين طلب منه الإعانة، وكيف امتنع عن اغاثته ونصحه وارشده إلى الطاعة وكتب في شأنه عرضا للدولة يستعطف خاطرها ويلتمس له العفو وارسل إليه العرض ليراه فلم يقبل منه واستمر على غوايته وعصيانه وارتكب الأمور التي لاتنجب أواخرها ولاتصلح به حتى ذاق حتفه وهلك. فتحقق حسن باشا ان الأميرالمومي إليه أمينا مطيعا للدولة وساعيا في استجلاب رضاها، حسن الطاقة والاقتدار.

الف ومائة، واحد وتسعين لله ومائة، واحد وتسعين

العنل محمد باشا المار الذكر عن مدينة صيدا روجهت لأحمد باشا الجزار، فصعب هذا الأمر جدا على حسن باشا الجزار، فصعب هذا مامورا في تلك الامصار مقيما بها لتدبير أمورها لأنه هو الذي أحال منصب صيدا على محمد باشا المذكور كالسابق لنا الاشارة إليه وعظمت عليه حركة الدولة في ذلك وتوليهة الجزار بدون علمه وخبره، واضمر له الاذية والاضرار إذا فرغ من نظام تلك الاقطار.

فأما الجزار فإنه شرع في جمع العساكر وترتب



قياشكناها الخاء «معالض مبنانه



دسقرط مدينة محصنة،



الأبالات وتبيير الأمور، وأرسل اليه الأميير يوسف التقادم والهدايا والتهاني فقبلهم وطيب خاطره. ثم بعد ذلك حضر حسن باشا إلى مدينة بيروت وارسل إلى الأميير يوسف يطلب الأموال الميرية الباقية عن السنين السبم الماضية من عهد تملك الظاهر عمر على مدينة صيدا، فاظهر له الأمير يوسف وصلات بالخلاص مأخوذة من عثمان باشا الكرجي، ودفع مابقي عنده من الأموال الفاضلة عن الوصولات الذكورة، فقبلها حسن باشا منه وانشرح خاطره على الامير يوسف زيادة عن الأول ووجه له تقرير الايالة والصكومة (ق١٧ أ) على جبل الدروز ومدينة بيروت، وبالادجبيل، والبقاع، وأن والى صيدا لايتسلط عليه شيء غير طلب الأموال الميرية وقبضها حسب المعتاد. وبعد ذلك رجع حسن باشيا إلى عكا وقتل أحمد أغا الدنكرلي ضد العدل والانصاف لأنه كان لايستحق القتل حيث أفسد تدبير الظاهر عمر وأمر من بالقلعة بعدم مطاوعته ونهاهم عن محاربة الدولة العلية فكان ذلك سبب لهلاك عمر الظاهر،

أما أحمد باشا الجزار فإنه بعد رجوع حسن [باشا] إلى عكا أرسل ضبط مدينة بيروت وجميع أملاك بيت شهاب الموجودة به، وطلب من الأمير يوسف الأموال الميرية عن ثلاث سنين، وقبل تلك الأيام، كان حضر إلى عند الجزار ستماية خيال قابسز ١٠٠٥ في الدولة

د١٠٥٠ قابسز:لوند:عندما أضمحكت فترقبة العبزب العشمانية في أواشر القرن السيادس عشر تعياظم دور فسرق اللوندية، والكلمسة مشتقة من الفارسية الوندا أي الحسر المستقل بمعنى الجندي المتطوع، وكانت تطلق على طائفسه من العساكر البحرية العثمانية. وقيل أنها كلمة ايطالية الأصل، فقد كان الإيطاليون يطلقون على القراصنة الشرقيين الستخدمين في اساطيلهم وجيوشهم اسم اLevantino، ومنها دخلت إلى الفرنسية في صيغة الد beandi، ثم انتسقلت إلى التسركسيسة، ولقد تطورت أحسوال اللوند فكانت منهم فرق مشاه وفرق فرسان، وهى التى يطلق عليسهسا اقابسان، أنظر الد أحساب السعيد سليمان. تأصيل مـــاورد فـي تـاريـخ الجبيرتي، ص١٥١ . وكيانت فرق الفرسان تجمع من التركمان أو الأكراد، وتجمع مسشاته البريين من بدو الجئرائر وتوئس المعروفين

بأسم الور أو الغاربة. أنظر. هاملتون جب، للجستمع الاسسلامي والنفسرب، جـ٧ ص٣٠ دار المعسارف،وكسان الجزار قد جند اعداد كبيرة منهم بعد أن أصدر السلطان فرمنان بإبطال هذه الفرقة وإزالتها من الخسدمة العسكرية وطردهم بسبب ثورتهم على السلطنة وخسروجسهم على النظام العبسكري التبركي وفيسباد سلوكسهم الذي تمثل في الحياة الشاعية التي كانوا يمارسونها في حياتهم الاقتصادية والجنسية، حتى أن الجزار أضطر بعد ذلك إلى التحلص منهم لنفس الاسباب، وكان قائد هؤلاء اللونده عند ثورتهم عملى السلطنة ااوزون إبراهيم، الذي أصبح فيما بعد واليا على الشام، وقد خرج عساكر هذه الفرقة من تركيها مستسفرقين للعهمل كمرتزقة عندحكام الأقاليم العشمانية الأخرى، وكان على رأسهم عند خروجهم أربعية قبواد: إبراهيم أغيا القيسرلي وعبدالله أغا

البسيسوق، وإبراهيم اوزون ذاته الذي ذهب بغرسانه إلى المجاز فأستدعاه الجزار حاكم عكا وقتها وضمه إلى عساكره فساعدوه مساعدات جليلة. كما أن محمد باشا العظم حساكم دمسشق عسام ١١٨٧هـ = ١٧٧٣م ضم إلى خدمته منهم حوالي ۳۰۰ جندى بقيادة إبراهيم أغا القيسرلي الذي تمكن من قتل على بـن ضـاهر العـمـر في صفر عام ۱۹۰هد=۱۷۷۱م غيلة. أنظر. الامير حيدر احمد الشهابي، الغيرر الحــسان جـا ص١١٨ ومابعدها، طبعة بيروت.

١١٠٦١ أوجاق: لفظة تركية تعنى الموقسة، أطلقت على البسيت ثم أهله ثم على الجسماعية تتلاقى في مكان واحد ثم أطلق على صنف من أصناف الجند شكلوا حوالى السبعة فرق خاصة في مسمسر هم: وجساق الانكشسارية، العسرب، الجملينة، التنفكينجنية، الجراكسة، الجاديشية، المتفرقة. وفي الجبرتي يقول عن الوجاقات الستة - أي قبل انشاء (وجاق المتفرقة) -: وانزعج أهل الاسـواق وقفل غالبهم دكاكينهم، ثم أطمانوا بعد ذلك، وجلسوا

فى دكــاكــينهم، واســتــمــر الوجاقات الستة يجتـمعون ويتـشــاورون.

ويذكر الجبرتى الوجاقات أحيانا باسم البلكات فيذكر الوجاقات السبعة قائلاً: وأبطل كبك مسحمه الحمايات في مصر باتقاق السبع بلكات، أنظر.د. أحمد السعيد سليمان. تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتي

١٠٧١ ال نكد؛ عشيرة درزية شهيرة، تدعى نسبتها إلى تغلب التي خـــرجت مع الجيوش العربية لغزو بلاد الغرب، كانوا قبيلة شديدة الداس تدعى إلى يسومنيا هذا بقبييلة والإنكاده. عبادت طائفة منها مع الجيوش الفاطمينة التي استولت على مصر، ومنها أتت إلى جبال لبنان حيث أصبحت من عائلات الاقطاع السبع، وتأتى في الأهمية الثالثة بعد آل جنبلاط وآل عماد، الندين عساهدوا أل شكد في صراعتهم ضد للوارثة عام ١٨٤٢م. أنظر فيليب حتى. تاريخ لبنان.ص٢٦٥،٧٧٥.

يسمى الوندا وهم الذين يلبسسون الطرابيش الطوال وكان عددهم سنتة عشير ألف وقد صدر في حقهم خط شريف بقتلهم والنفير العام عليهم، وقد كان قتل اكثرهم ولم ينجوا منهم غير هذا العدد الذي وصل إلى الجزار الأن، وهم من المنتخبين من جميعهم لايفزعون من الموت ولايخشون الفوت ومافيهم إلا كل ليث مغوار وبطل كرار ومقدموهم عدة رجال هم بيوق عبد الله، وأوزون على، وأوزون ابراهيم، وأمير خليل ، وكان من هذا الاوجاق ايضا على أغا القيسرلي الذي تحت يده ثلاثماثة خيال، فهذا تعين عند محمد باشا العظم والى الشام، وكان بينه ويبين بيوق عبد الله منافرة ومناظرة، وهذه العساكر هي التي ارسلت من طرف الجزار لضبط مدينة بيروت، ولما سمع الأميس يوسف بحركة الجزار وارساله العساكر ارسل ليلا بعض مشايخ بیت ابو نکد د۱۰۷۱ وصحبتهم مائتی نفر ربطوا (ق١٧ ب) الطريق بقرب نهر الدامور بمكان يقال له السعديات وعند الصباح وصلت الخيل إليهم ووقع الخصام بينهم، فأما عسكر بيت أبو نكد فإنهم كانو يظنون أن الخيل لاتسلك في أرض السعديات ولاتقدر على الجولان، وأنه لايمكنها السلوك إلا من الطريق التي من جانب البحر. فهجمت عليهم خيل القابسير من الطريق الوعر وادركوهم وقتلوهم، ولم

د ۱۰۸۰ عـر بسـتــان: هى بلاد الشام من السـاحل إلى دمشق وكان يطلق عليها بر الشام.



«خُنجر من العصر المملوكي العثماني»

ينج منهم إلا القليل، وقد قتل في تلك المعركة الشيخ أبو فاعور نكد وقبض على ولده الشيخ محمود، وعلى الشيخ وأكد ابن الشيخ كليب وتركوا أخاه الشيخ بشير مجروحا بين القتلى مابين حى وميت، ثم أن عسكر الجزار بعد هذه الوقعة رجعوا إلم، صيدا، وإما الأمير يوسف فإنه أعرض الواقعة على حسن باشا القبودان وأخبره بكيفية الحال، وأن أحمد باشا الجزار أرسل الاغارة على اطراف بلاده وقتل ونهب بغير ذنب ولا سبب بل لمجرد كونه أورد الأموال الميرية إلى سبعادته، وكان حسن باشا يبغض الجزار ولاسيما أن نظام عربستان ١٠٨٥ منحال عليه من طرف الدولة العلية التي وجهت منصب ولاية صيدا على الجزار بغير علمه فحصل له من أجل ذلك غضبا عظيما على الجزار وقام في الحال من عكا وركب سفينه وحضر إلى صيدا وحين خروجه للبر تقدم الجزار لتقبيل أياديه فنفر فيه، وسل خنجره فصادف ذلك وجه الجزار وجرحه، ثم أن الجرزار اعتدر له على أنه أرسل العسكر إلى بيروت، وأن الدروز اعترضوه بالطريق وجرى ماجرى. ثم أن حسن باشا بعد أن أكمل ماموريته سافر إلى اسلامبول وقد وعد الأمير يوسف أنه بعد وصوله إلى اسلامبول يعزل الجزار عن منصب صيدا. فبعد أن توجه حسن باشا أرسل

۹۱ ، ۱۱ البسيسسانو: أى القسرى والمزارع.



دزعماء أحد القبائل البدوية في الشام وزوجاتهم»

الأمير يوسف يطلب من الجزار اطلاق بيت أبو نكد المحبوسين عنده في قلعة صيدا، فالجزار طلب مائة الف قدرش لأجل اطلاقهم (ق١٨ ١) وارسل كتخداه مصطفى أغابني قره وصحبته أربعمائة خيال قبوسر إلى دير القمر برسم حواليه على قبض المبلغ، وبعد أن أقاموا أربعة أيام خاف الأمير يوسف من غدرهم وتكلم مع متصطفى لأجل أن يتصرف العساكر وأنه هو يرسل المبلغ من طرفه إلى صيدا فقبل الكتخدا كلامه وأمر العسكر بالرجوع، ويقى هو مع نفر قليل لأجل تحصيل المبلغ فأما الأمير يوسف فإنه وزع المائة الف قرش على البلاد، وأمر بيت أبو لم فلم يرضوا أن يدفعوا مايخصهم من ذلك، ووصل الخبر إلى الجنزار فأمر عسكره أن يسير إلى بيروت، وأن يقاصروا [يصادروا] بيت أبي لمع بارزاقهم الموجودة هناك. وكذلك مصطفى أغا الكتخدا نزل من دير القمر إلى بيروت لهذا الغرض، وبعد أن قام بها مدة رجع إلى صيدا ومنها توجه بعسكر إلى البقاع فضبط الغلات واحرق البيادر ١٠٩٥ التي للدروز، وهناك صار بينه وبين عبد الله أغنا اتفاق في السر لأن عبد الله أغا المذكور من مقدمي العساكر، وطلب منه أن يرجع إلى عكا ويقتل الجزار ويتولى هو مكانه، فبلغ مسامع الجزار هذا الاتفاق السرى الصاير بينها عليه من

۱۱۰۵، مــقــتــدى: هكذا فى الاصل، وصنحتها مقدمى، وهى رتبة عسكرية.

الأمير خليل أحد رؤساء القبوش [القابسير] فحالا ارسل بقطع خرج كتخداه مصطفى أغاء وأعاد العسكر إلى عنده والتزم مصطفى أغا أن يسير نحو بلاده لأن اصله من جبل الاكراد القريب من مدينة حلب، وقيل أنه بعد وصوله إلى بلاده وقع بينه وبين أولاد عمله خصومة فقتلوه فكان هناك حتفه. وهو بظل عظيم في الحرب ذو شجاعة ومكر وخداع، يحب سفك الدماء وكان طويل القامة رقيق الجسم أصفر اللون بلحية سوداء صغيرة وكان مغرما بالصيد وركوب الخيل والتقلب على ظهورها، وكان بلغ من العمر نحو خمسة وعشرين سنة. وفي هذه السنة بعدما جرت حروب كثيرة بين الشيخ على ابن الظاهر عمر وبين (ق١٨ ب) عساكر الجزار وغلبوه، وبلغ منهم أنهم تملكوا بالاده وقتلوا أولاده فصار الشيخ على ينتقل من مكان إلى مكان إلى أن أن أوانه، وقد ذكرنا فيما تقدم أن أحد مقتدى «١١٠» القبوش المسمى على أغا القبيسرلي، تعين عند محمد باشا العظم والي الشام وهو أمر القيسترلي المذكور أن يرسل للشيخ على الظاهر سرا ويوضح له رغبته بكونه يريد أن يصحبه ويلتصق معه حتى يعينه على قتال عساكر الجنزار، ففعل ذلك القيسرلي وراسل الشيخ على ولما وصلته رسالته فرح بذلك وارسل له الجواب مظهرا بالقبول وركن



۱۱۱۰ شفا عسر: من قری سهل عکا للشرق من حیفا بفلسطین، والقصود هنا أنه قسدر علی أهلهسا دفع الف وماثه کیس مال زائد علی ما تدفعه.

> دالتعذيب والشنق لرعايا مدينة بعد سقوطها»



إليه لأنه كان يعلم أن بينه وبين عبد الله أغا منافرة وعداوة ومع ذلك طلب منه عهدا وميثاقا ليطمئن قلبه ويصفو له خاطره، فعاهده القيسرلي بأنه لايخونه ولايغدر به، وسار إليه بخيله ورجاله، فلما واجه على الظاهر خان العهد وغدر به وقتله وقطع رأسه ورجع إلى الشام. فسر بذلك محمد باشا العظم كثير، وفي الحلال سير رأس المذكور إلى اسلامبول وصار له بذلك القبول الزايد عند الدولة العلية بعد أن كان خاطر الدولة مغيرا عليه لأجل الشكايات الصايرة عليه من طرف احمد باشا الجزار، ومن جملتها أن اقامة الشيخ على الظاهر في بلاد نابلس انما هو بأمره وإذنه، وبعد قتل الشييخ على الظاهر فني اسم بيت ابي زيدان واضمحل، وتملك الجزار ارضهم وبلادهم وجمع منها أمولا لاتعد ولاتحصى ورسم مكوسا ومظالم جديدة شاقة في تلك البلاد ورتب عوائد لم تكن جرت حتى ذلك الوقت وصار يأخذ العوائد من القرى والبلاد بأنواع شتى حتى من التبن والدجاج والبيض وهلم جرا، وقلل أن شفا علمر ١١١٥ ضمنها بألف ومائة كيس. وقد استخدم البعض من أهالي تلك البلاد مثل ابراهيم أبي قالوش وبيت السكروج وغيرهم وقد كان حبيب (ق١٩ ١) إبن ابراهيم الصباغ وأخوته هربوا سابقا حين قتل

والدهم ومنضوا إلى بلاد الدروز، وسكنوا خفية في بلاد كسروان إلى أن ضاق عليهم الوقت، وضجروا من الغربة. فتوجه حبيب إلى عكا ،ولما واجه الجزار قبله وإعطاه الأمان واستخدمه وإحبه محبة عظيمة وسلمه جميع أمور دائرته، لأنه كان جيد النظر في الحسابات والأمور وشجاعا ومقداما في مقابلة الوزراء. ومن أجل ذلك دخل الحسسد في بيت سكروج وصاروا يوشون على المذكور إلى الجزار ولم يغفلوا عنه حتى قبضوا عليه، يعنى أغروا الجزار بالقبض عليه، وطلب منه بواقي مال أبيه، وبعد أن بقي محبوسا مدة مات في الحبس، فتسلم بعده باب الجزار ميخائيل سكروج وأخيه بطرس، وهذين كانا من بعض خدام ابراهيم الصباغ في أيام

وفي سنة الف ومائة واثنين وتسعين [١٧٧٨م] وقعت الخلفة [ وقع الاختلاف] بين الأمير يوسف ومشايخ بيت أبو نكد لعدم ارادتهم إعطاء المائة ألف مالك قرش لاجل خلاص أولادهم المحبوسين في قلعة صيدا، ومن ثم اتفقوا مع الأمير سيدي أحمد والأمير افندى أخيه، أخوة الأمير يوسف، واتفق معهم مشايخ بيت جنبلاط ايضا سراء ولما تحقق ذلك الأمير يوسف خاف من غدرهم وارتحل من ديرو القمر إلى غدير من مقاطعة كسروان، ويعد رحيله أخبر الجزار أهالي البلاد [بذلك] وطلبوا منه

الشيخ ظاهر عمر،



ويدو من القبائل الشامية،



ا۱۱۰ اقليم الخسروب: في اقسمي جنوب لبنان قسرب حدودها مع فلسطين يطل على الساحل في إجزاء منه، من أهم قراه قرية علما.
۱۳۰ السوف شمال غرب بقضاء الشوف شمال غرب

شحيم،

أن يوجه التزام جبل الدروز وحكومته للسيد احمد، والافندي الأميرين الذين مر ذكرهم، ووعدوه بأنهم يعطونه خمسين الف قرش، فقبل الجزار ذلك منهم ووجه لهم الخلع والشرطنامات على حكم جبل الدروز كما طلبوا مكان أخيهم الأمير يوسف. وفي تلك الأيام هرب جماعة أبو نكد المحبوسين في قلعة صيدا (ق١٩ ب) بواسطة احد الفلاحين من تلك الأرض، وكان يتردد عليهم، وهو بعد أن فك قيودهم أنزل [انزلهم] في أحد الليالي من طاقة القلعة إلى البحر وحصلوا الخلاص بهذا الوجه. ولما بلغ ذلك الجيزار حصل له غم عظيم وأمير العيساكير أن يتوجهوا لغزو الجبل، يعنى جبل الدروز، فصادفوا بطريقهم الشيخ كليب أبو نكد ورجاله وصار الشر والحرب بينهم في نهر الحمام، ودام ذلك إلى المساء، واجتمعت عساكر البلاد، والتزم عساكر الجزار الرجوع إلى مسيدا. وبعد ثلاثة ايام خسرج عسكر الجسزار ثانيا وساروا إلى اقليم الخسروب ١١٢٥ وزحفت جماعة أبو النكد إلى قرية البرجين ١١٣٥ وصار بينهم حرب عظيم ووقع الانهزام على جماعة أبو نكد وقتل منهم أكثر من ثلاثمائة نفر، فالتمسوا إذ ذاك من الأمير السيد أحمد والأمير أفندي أن يستعطفا لهم خاطر الجزار ويطلبان منه العفو والصفح لهم وجعلوا له خدمة من قبلهم دفع خمسة

وعشرين الف قرش، فقبلا كلامهم، وذهبا إلى الجرار وقابلاه وارضياه بذلك، فكف شره عنهم ووجه الأميرين المومى إليهما الخلع السنية الأتية مع التزامهما وحكومتهما، أما الأمير يوسف فإنه بعض [بعد] حضوره إلى قرية غزير ١٩٤٥ صار يراسل البعض من أكابر البلاد ويستميلهم لجهته وأخوته لما شعروا بذلك أخبروا الجزار واشتكوا إليه من حركة أخيهم وفعله، وأنه ينتج من حركاته هذه نفير الأهالى وتشتت ارائهم ويتعطل بسبب ذلك الأموال الميرية ويصعب عليهم اجراء الاحكام والأمور، والتمسوا منه أن يرسل عساكر كافية لطرد أخيهم الأمير يوسف من الحل المقيم فيه.

والجزار سمع منهم ووجه فى الحال العساكر إلى بيروت، وجاء إليه بيروت، وجاء هو بذاته بحرا إلى بيروت، وجاء إليه الأمير السيد أحمد (ق٢٠ أ) وقابله فلاطفه الجزار وطيب خاطره ووعده بعدم التغير عليه وأنه يلاحظه بعين الرضى على مسدى الأيام ولا يؤذيه بشىء ووعده ايضا أن ينتقم له من أخيه الأمير يوسف لكونه عطل عليه تحصيل الأموال الميرية، وأمر العساكر بالمسير صحبته وأن يكونوا تحت طاعته وأمره، فسار الأمير سيد أحمد مع العسكر إلى صوب مدينة جبيل وحاصرها، وكان فيها متسلما أخاه الأمير يوسف، وأقام

دا۱۱، قرية غزير: تقع في قصاء كسروان بشمال لبنان، كانت مركزاً لحكم بنوعساف ذوى الاصول التركمانية الذين تولوا حكم شمال لبنان حتى عام د. فيليب حستى: تاريخ لبنان ص١٥٠،

ه ۱۱۵ قسریة بسکنتسا: من قری کسروان علی مقربة من قریة غزیر .

رية ويه المحمد المرية بوعسقلين: أو بعقلين: أو بعقلين. في قضاء الشوف جنوب دير القسمسر ونهسر الدامه ر.

۱۷۱، المتن: قسضاء المتنى جنوب قسضاء كسروان وشرق بيسروت. وهو من مسناطق تسوطن السروم الارثوذكس إلى جانب الدروز وبطريركهم يقيم لفترات طويلة في مصر.

،۱۱۸ الجبل: يقصدبه هنا جبل الدروز.

على محاصرتها مدة طويلة، فاما الأمير يوسف فإنه لما بلغه حضور الجزار إلى بيروت قاصدا للانتقام منه رحل من غزير إلى قرية بسكنتا «١١٥ ويقي هناك إلى أن سمع برجوع الجزار إلى صيدا، فجعل واحدا واسطة بينه وبين الجزار يقال له أسعد بيك بن توقان والتمس منه أن يصلح بينه وبين الجزار، وأوعد الجيزار بمائة ألف قرش إن جعله حاكما على الجبل والبلاد، فقبل الجزار ذلك منه ووعده باتمام مراده وقضاء حاجته وتبليغه مطلوبه وماشاء، ويعدها جاء الأمير يوسف إلى قريبة بوعقلين «١١٦» ومعه أمر من الجزار برجوع العسكر عن حصار جبيل، فأما أخوته سيد أحمد والأمير أفندى لما سمعا بهذا الخبر الواقع هربا إلى المتن ١١٧٥. والجزار وجه الخلع والشرطنامات المخصوصة بالالتزام إلى الأمير يوسف وقلده حكومة الجبل ١١٨٥، والأمير بعد ذلك حضر إلى دير القمر واتفق مع أخويه المذكورين. وأما بيت أبو نكد فإنهم هربوا إلى الشيخ ناصف النصار، وعندها ارسل

وفى سنة آلف ومائة وثلاثة وتسعين [١٧٧٩م]
عزم الجزار على الاقامة فى مدينة عكا، ولذلك شرع ١٩٩٠ م يصلح أسوارها ويتقن بناياتها ويشيد اركانها وأمر

ماوصلت إليه يده من أموالهم.

الأمير يوسف فضبط ارزاقهم وعماراتهم وسائر

١١٩٠ يكبسوا:أي يهاجموا.



دفؤس حربية،

والنواحى أن يحضروا بالنوبة فى كل جمعة [اى فى كل المسخوع العمارة كل العمارة وخدمة اللوزام بها، وبناء الأسوار وغيرها.

أهاليها (ق٢٠ ب) وأهالي القدري من تلك البلاد

ثم في سنة ألف ومائة واربعة وتسعين [ ١٧٨٠م]

- زاد الجرزار في جميع المكوسات والمغارم في كل المه المهاد تحت حكمه وطاعته حتى ضعفت الرعايا

صعفت أحوالها وصارت تشتكى منه، ومما نالها من الظلم وزيادة المكوس.

ثم في محرم من سنة [الف ومائة] وخمس

وتسعين [ ١٧٨٠م] الموافق شهر كانون الثاني

الأمير السيد أحمد والأمير يوسف بأخوته الأمير السيد أحمد والأمير أفندى فقتل الثانى وهرب الأولى إلى جبل الشوف، ففاز بالحياة والتجى إلى بيت جنبلاط واستجار بهم من ظلم أخيه فقابلوه بالاكرام، وجمعوا رجالهم وشجعانهم وجيشوا معه حتى يكبسوا ١٩١١ دير القمر فبلغ ذلك الأمير يوسف وصار يحتسب منهم لأنه لاحظ أنه لم يبق له صديق في جميع البلاد، وعلم أنهم صاروا يبغضونه ويكرهونه لأجل مافعل مع أخوته من الخيانة، وإذ رأى الصعوبة في ذلك ظهر له أنه يتوجه إلى عكا ويلتجى بالجزار. فرحل من دير

القمر ليلا ووصل إلى عكا وواجه أحمد باشا الجزار

۱۲۰۰ قسرية عسانوت: في
 قسضاء الشسوف. قسرب دير
 القمر.



فقيله وطبب خاطره. وأما الأمير سيد أحمد فانه دخل مع عسكر بيت جنبلاط إلى دير القمر وحضر لديه أكابر البلاد جميعها مع مشايخها، واتفقوا معه على مقاتلة أخيه الأميير يوسف، وحرروا قبل كل شيء عرضحالا إلى الحزار وإظهروا له الشكابة من الأمير يوسف وعدم رضائهم بأن يكون حاكما على البلاد فيما بعد، أما الجزار فإنه مع كونه لم يرد لهم جوابا عما كتبوا سير الأمير يوسف إلى صيدا مع عساكر وإفرة من طرفه، وكان حماعة أبو نكد لما ترجه الأمير يوسف عكا اغتنموا الفرصة وتوجهوا برفقته، وقد حصل (ق٢١) له السرور جدا بقدومهم وطاب خاطره من جهتهم. وبعد أن وصل الأمير يوسف إلى صيدا انتقل مع العساكر الذين معه إلى قبرية عانوت ١١٢٠٥ لأجل أن بقاتل أذاه الأمير السيد أحمد الذي كان جمع عساكر البلاد وحشدها في الجبل بدير القمر، ووجههم إلى قتال أخيه، وحيث أن الجميم لم يكونوا راضين بالأمير يوسف وكانوا قاصدين الخيانة معه فحين صارت المقابلة والتبقي الجمعان انكسيرت عساكير الدروز وتلف منهم خلق كثير وقتل منهم جماعة عديدة، وطلع الأمير يوسف مع عساكره إلى الشوف مؤيدا منصورا، ومن ثم الترم الأمير سيد أحمد ومشايخ بيت جنبلاط أن يهربوا إلى البقاع فضبط الأمير

يوسف جميع اموالهم وارزاقهم وهدم عماراتهم، وأما مشايخ البلاد الذين كانوا قد تعصبوا عليه وكرهوه فإنهم حضروا بين يديه وانقادوا له واظهروا الطاعة والاذعان لأوامره. ولما وصل الأمير سيد أحمد والذين معه إلى البقاع ارسلوا من طرفهم قاصداً إلى محمد باشا العظم والى الشام والتجاوا

إليه وطلبوا منه الامداد وأن يردفهم بعساكر من ١٢٢١ وادى الـــــيم: من طرفه ليحاربوا الأميس يوسف، وحيث أن العداوة والبغضاء كانت موجودة بين محمد باشا العظم وبين أحمد باشا الجزار، قبل منهم طلبهم، وفي الحال كمل مرغويهم وإعطاهم عسكرا وإفيا حسب مطلوبهم، وحين بلغ ذلك الخبر يوسف ارسل حالا

> السبر عبسكر المعين على تلك الجنود سليم باشبا مملوك الجنزار الذي كنان جناء منعنه من منصير، فوصلت عساكر الجزار إلى البقاع والتقى الجمعان مع بعضهم وانفتح الحرب بينهم في ارض قب الياس ١٢١٥ فقتل (ق٢١ ب) من الطرفين عدد وافر وبعد

> ذلك تراجعا عن بعضهما وارتحل الأمير سيد احمد

إلى وادى التيم ١١٢١ وعسكر محمد باشا العظم

رجع إلى الشام.

من كان معه من عساكر الجزار لمقاومتهم، وكان

وأما الأمير يوسف فإنه رجع مع عساكر الجزار إلى دير القمر، وكان النصر والغلب لهم وقد راقت

١٢١١ وقيعت هذه للعبركية عام١٢٠٣هـ = ١٨٧٨م وفي أعقابها أعدم الجنزار الاميس يوسف في سبجن عكا. وقب الياس من قرى سهل البقاع قرب جبل الكنيسة وظهر البيدرء ولغربها تقع قرية مار الياس.

الوديان الاولى التي توطنت بهسا الدعسوة الدرزية بعسد القضاء على الحاكم بأمر الله في مصر (٣٨٦\_١٤١٨هـ=. ١٩٦٦ - ١٩٦١م) كسمسا كسان معقل حكم الشهابيين بعد هجـــرتهم لموطنهم في حوران، وكانوا في الإساس سنيسون ثم تحسولوا إلى

المسيحية، أنظر، فيليب

حتى. تاريخ لبنان ص٠٥٤

۱۲۳۰، بلاد بشاره: كانت من مراكز المتاوله (الشيعة) وهى أحد مقاطعات جبل عساره، عساما الشيلاث (بشاره، الشومر والتفاح، ومقاطعة الشقيف)، أنظر، الأمير حيدر، الغرر الحسان جـ١ صه، طبعة بيروت.

الاحكام للأمير يوسف، واحمد باشا الجزار ارسل أمرا إلى عساكره أن يحضروا إلى عكا بعد رواقة الأمور. وهكذا فإن الأمير يوسف حصل الغلب والتمكن وخشى سطوته جميع الناس وخافه الكبار ووالصغار ولأجل تحصيل الستمائة كيس التى تعهد بها لأحمد باشا الجزار رتب المظالم والمغارم على كل البلاد.

وفى سنة مائة وستة وتسعين [ ١٧٨١م] وجه منصب الشام على احمد باشا الجزار من قبل الدولة العلية وعزل محمد باشا العظم، فسار المهام الجزار إلى الشام وترك مكانه في عكا سليم باشا المهام وقى تلك السنة سار بذاته مع ركب الحاج وبعد أداء الفريضة عاد سالما غانما، وبعد عودته من الحج عزل من قبل الدولة ووجه منصب الشام ثانيا إلى محمد باشا العظم.

دخيام البس في بر الشام»



وفي سنة سبعة وتسعين بعد رجوع الجزار إلى الله مدينة عكا جعل يتأمل ويتفكر في كونه يملك بلاد \_\_\_\_ بشاره ١٩٢٥ كما تملك بلاد صفد، أما مشايخ بني متول الذين كانوا عارفين قصده وتدابيره فإنهم الممالين كانوا عارفين قصده وتدابيره فإنهم حصنوا في البقاع واستعدوا للقتال والنزال، وهؤلاء المسايخ كانوا ثلاثة، كل واحد من قبيلة فكان الشيخ ناصف النصار وأخوته من بيت على: فكان الشيخ محمد وجماعته من بيت منكر،

وحيدر الفارس من بيت الشيخ، فسارت عساكر الجزار إليهم وجرى بينهم حروب ومواقع شتي ومواقف صعبة تشيب منها الاطفال وكان عسكر الجزار مركبا من عدد وافر وكذلك (ق٢٢ أ) الشيخ نصيف النصار كان قد جمع رجاله وفرسانه واجتمعت عنده فرسان بني متوال من الثلاثة عهود، فاشتد الحرب بينهم وكثر الضرب عليهم، واقتحموا الموت بجنان قوى لأن عسكر الجزار كان مثل شعلة النار. والشيخ ناصف التقاهم وفتك بابطالهم ولأجل نفوذ الاقدار وقصر الأعمار نفذت فيه مشيئة الواحد القهار وقبتل من رصاصة وقعت برأسه وسقط على الأرض منجدلا، وبعده قتل أخوه الشيخ أبو حمد، وهو كان يعد بمائة فارس مقدام في وقت الحرب والصدام وبعد موت هذين البطلين هربت بنو متوال جميعها واخلوا البلاد وتفرقوا في كل شعب وواد، ودخلت عساكر الجزار بالاد بشاره بقوة وجسارة وتسلموا قلعة هونين «١٧٤، وأقاموا بها متسلمين وحاصروا قلعة شقيف ارنون «١٢٥» التي كان بها الشيخ حيدر الفارس، ويعد مدة من الحصار ملكها عسكر الجرزار، وقسل من كان بها من الرؤوس والاذناب. ثم بعدها تسلم قلعة جبياع ١٢٦٥ واستمر الجزار هكذا إلى أن ملك تلك الديار وأباد

اسهم بيت على الصغير واسم بيت منكر، ولم يبق

١١٢٥، قلعة شقيف: في قضاء النبطية جنوب شرق مدينة النبطية، وهي على أسم قرية قريبة منها بجوار نهر الليطاني، وتتحكم في الطريق الذي يربط شاطئ صيدا وصور بسهل البقاع ودميشق. وقيد بناه ملك القدس الصليبي فولك Fulk عام ۱۱۳۰م على انقاض قلعية رومانيية قديمة، وقد سقطت قلعة الشقيف في يد صللاح الدين الايلوبي عسام ١٩٠ م ولكن الملك العسادل الصالح اسماعيل الايوبي وهبها للصليبيين مقابل حمايته من نسيبه الملك الصالح أيوب سلطان مبصر. ولكنها عادت وسقطت في يد الظاهر بيبرس عام ١٢٦٨م بعد مقاومة عنيفة من فرسان الهيكل، وفي العبصر العشماني رممها الأميس الدرزي فسخسر الدين المعنى الثناني صاكم لبنان وجبعلها معبقلاً من معاقل مقاومة الحكم النعبيث منائني، أنظر .د. فيليب حستى. تاريخ لبنان مسن ص۲۵۸ السي ص۲۹۰، ص۳۷۰.

١١٢٦، قلعة جباع: في قضاء الشوف.

١١٢٧ء بعليك: في سيهل البقاع، وهي من أهم مدن التاولة (الشيعة) في لبنان. يوجسد بهسا هيكل بعلبك الشهير مركز عبادة الشمس في الشيام الذي بناه الأباطرة الرومان تحث تأثير الديانة الصرية، ولذلك فهي تعرف کندلك بهليلو بوليس، وهذا الهسيكل يعد من أهم الآثار التي بناها الرومان في كل اسبسراطور يتهمه وقحر نقل الاسبراطور جوستنيان بعض اعمدة الهيكل الرمرية ذات اللون الأرجسواني (التي قدمتها مصر من مصاجرها القسطنطينية لبناء كنيسة اياصسوفسيسا. وقسد دمسر السيحيون أجزاء كبيرة من هذا الهيكل وأقاموا من بعض أنقاضه كنيسة في العصور الوسطى باسم القديسة برباره، ثم جاء الغزاة العرب وبنوا قسرب الهسيكل ومن أنقاضه كذلك قلعة حصينة لعبت فيما بعد أدوارا شامة في الحبروب السليجيوقيية الصليبية. وفي عام ٢٠٦م خربها التتار، من مواليدها الشيخ أبى عسر الأوزاعي المشهور سنة ٧٠٧هـ= ١٣٠٧م وهي تنتج نسيج

لهم ذكر يذكر، ولا اسم يشهر، وهرب أولادهم وعيالهم إلى بلاد عكاء واستولى الجزار على مدينة صور وجميم تلك الامصار والبلدان وراق له الوقت والأوان.

وفي سنة ألف ومائة وثمان وتسعين [١٧٨٣م] آهي

جليلا ذو فطنة وتدبير وعقل مصيب ورأى كامل

فوجه منصب الشام على عثمان باشا الكرجي الذي تقدم ذكره إلا أنه ايضا لم يمكث سوى نحو (ق٢٢ ب) ثلاثة اشهر ومات فوجه منصب الشام بعده إلى أخيه درويش باشا، وهو بعد أن استقر في الشام وجه عسكرا إلى مدينة بعلبك (١٢٧٥ وكبسها وقبض على الأمراء بها وهم بنحو حرفوش (١٢٨) ثم نهب أموالهم، وسبى حريمهم وعيالهم وأقام بها متسلما من قبله وانضمت إلى حكومته وأمره، وفي أثناء ذلك وقعت المضالفة والمافرة بين الأمير يوسف وخاله الأمير اسماعيل حاكم وادى التيم، فارسل الأمير اسماعيل إلى الجزار يطلب منه أن يحكمه على بلاد الدروز وأنه يقدم له ثلثهمائة آلف قسرش

> جميل أشتهر بأسمها (النسيح البعلبكي) كان يصدر في العصير العثماني إلى القاهرة، أنظر.د. فيليب حتى.تاريخلبنانص١١،١

ومن ص٢٦٢ الي ٢٧١. ۱۲۸۱ بنو حسرفسوش: من المتساولة (الشسيسعسة اللبنانيون) يقطنون بعلبك وسهل البقاع.

الشرطنامه، وحين وصلته توجه إلى عكا وقابل الجزار، فأكرمه غاية الاكرام وأردف في صحبته بعساكر كثيرة وجيوش غزيرة، فحضر بها إلى صيدا وجاء إليه الأمير السيد احمد وأتفقا واشتركا في الحكم وتعاهدا على الوفاق، أما الأمير يوسف

عليهم، ومن ثم توجه الأميران المذكوران إلى دير

القمر والأمير يوسف مع بعض أكبابر البلاد،

وساروا هاربين إلى نصو بالاد عكار، والأسيسرين

المومى إليهما مع عساكر الجزار لم يستقر لهم قرار

بل جدوا في أثر الهاربين إلى اطراف البلاد وانقطع

عنه الإمداد، وكان الجزار وقتئذ قد حضر إلى بيروت

خدمة، ولما سمع بذلك الجنزار وجه له في الحال

فإنه لما سمع بهذا الخبر جمع عساكر البلاد للفتيان في هذه الفترة. وإرسلهم إلى قرية جزين (١٢٩٥ وحدث بينهم وبين عسكر الجزار جملة وقايع ومحاربات شديدة وحيث أن بعض مسسايخ البلاد خافوا عواقب الأمور تظاهروا بأن يكون الأمير إسمعيل ١٣٠٥ حاكما

(١٢٩) جزين: عاصمة قضاء جزّين شرق صيدا. كانت من الناطق التي نكبت في الفتنة الأولى بين المدروز والموارثه سنة ١٨٤٠م. وكسلالك في الفستنة اللتي ثارت في عسام ١٨٤٥م. وقيد أنشيات بهيا طائفة اليسوعيون مدرسة

١٢٠١ إسمعيل: في كتابة الاسماء يتبع للؤلف أحيانا إملاء نطقه، كما حدث قبل ذلك في كتابة إسماعيل حاكم وادى التبيم. ولكنه عباد هنا لقاعدة قديمة في كتابة اسم إسماعيل، وهو إسمعيل.

دعلة فضية للسلطان سليمان مُريت في قسطنطينية»



وطلب المال من الأمير اسماعيل الذي كان وعده به، وكان الأمير اسماعيل عاد إلى قرية غزير وشرع يرمى المظالم والمغارم على البلاد لأجل الثلثمائة ألف (ق٣٦ أ) المطلوبة منه للجنزار، وكان المتقدم إذ ذاك المعلم ميخائيل سكروج، وهو ارسل سرأ إلى الأمير يوسف وامسره ان يرجع في الحال إلى بلاد جبيل،

۱۳۱۰ سعد الخورى: مارونى، كان وصيا على الأمير يوسف الشهابى قبل أن يحكم لبنان (من ۱۷۷۰ ـ ۱۷۸۸ م) ثم أصبح صاحب خسرينة الأميسر، من أل الخورى قام رئيسان للجمهورية اللبنانية.

انظر.د. فیلیپ حتی. تاریخ لبنازص٤٧٦،٤٧٦.

> درأس حرية من الأسلحة المملوكية العثمانية،



وأنه يحضر من هناك إلى عكا وبواحه الحزار وأنه إن رضى بدفع ماتقاعد [تعاهد] به خاله من الأموال فهو الكفيل له في اصلاح الاحوال، وقد كان الحزار يرغب في ذلك التدبير والترتيب لأن طبعه كان مائلا للتغيير والتحول وكان جل مرامه ومشتهاه حمع الأموال من بلاد الدروز، أما الأمير يوسف فإنه لما سمم هذا الخبر لم يتأخر ولا لحظة بل إنه في الحال رجع إلى بيروت ودخل إلى حنضور الجنزار وفي عنقه منديل الأمان، خاضعا متذللا، فقبله الباشا المشار إليه بالعز والاكرام واحسن مقدمه والتفت إليه ولاطفه وبعد أن اضافه ثلاثة أيام أخذه صحبته مع اتباعه الثلاثة الواردين في خدمته وسافر بجرا إلى عكا، غير أن الأمير يوسف كان خائفا حدا من الجزار أن يغدر به ويقتله، وفي اليوم الثاني سافر سعد الخورى ١٣١٥ كتخدا الأميس يوسف مع بعض خدامه قاصدا عكا، فدخل الخوف والرعب الشديد في قلب الأمير اسماعيل عند استماعه هذه الاخبار، وارسل مكتوبا للجزار يقول فيه إنه يدفع كلما [كل ما] الترم بدفعه الأمير يوسف، وذلك ماعدا الستماية كيس التي وعده سابقا، وإنه إذا قتل الأمير يوسف يعطيه زيادة عن كل شرط وحساب مائة كيس. ولما وصل مكتبوبه إلى الجيزار أجابه بملاطفة وإن يكون طيب الخطار مطمئن من جميع الاكدار، وإنه لايتغير عليه أبدأ وإنما المطلوب منه





المسارعة إلى ايراد الأموال الموعودة سابقا التي هي ثلثماثة ألف قرش، فعندها شرع الأمير اسماعيل يجسرم [يغسرم] السرعايا وينهب أمسوالهم، وكل من توسم فيه الميل إلى طرف الأمير يوسف شدد عليه فى ذلك إلى أن ورد (ق١٣ ب) لخزينة الجزار مبالغ عظيمة لها مقدار، وأما الأمير يوسف فإنه قدم لأحمد باشا الجزار بعد وصوله إلى عكا سندا يتضمن تعهده لضرينة الجزار بمائتي ألف قرش يدفعهما ايراد بمدة ثلاثة أشهر إن ولاه حكومة جبل الدروز، فقبل الجزار منه ذلك وخلع عليه وأعطاه عسكرا كافيا وارسله إلى الجبل بعد أن ابقى عنده الشيخ سعد الخورى كتخداه رهنا إلى أن يؤدى تلك الأموال.والأمير يوسف سار من عكا في أواخر شهر ذى الحجة الموافق للسابع من تشرين الثاني وواصل السحير الليل مع النهار حتى بلغ دير القمر عند الصباح من غير أن يشعر به أحد من أهالي البلاد، بل كان الأمير اسماعيل مطمئن البال مستريح الحال معتمدا على وعد الجزار له بالاطمئنان، وحين

وصل الأمير يوسف أمر العسكر الذين معه بأن

يحيطوا على دير القمر، وقبض على خاله الشيخ

اسماعيل مع جماعة معنييه، ووضعهم في السجن

وأقام عليه العذاب ورتب جماعة لحراسته بالنوبة في

الليل والنهار، واستقرت احكام الجبل على الأمير

من الأهالى فى الشسسام من الأهالى فى الشسسام حينذالك يخضع لما يسمى بنظا المقاطعات. وكمثال له نورد الاتفاق الذى كان قد تم بين والى (ملتزم) مقاطعة محمانا، المقدم شرف الدين مزهر، وبين اهالى حمانا. والذى اعتمده الأمير بشير الشهابى الشانى، وائن فى العمل بموجبه وختمه بخاتمه ونصه:

علم الواد التى كسان واقع عليها الخلفة ما بين القدم شرف الدين واهالى ضيعة حمانا.

۱- السطـحــن يــكـون فــى طواحين القدم ومثلما يتاخذ من البــرانى يتـاخــذ من اهل الضيعة وزوايد لايكن.

٧- مسادة الجسوالي، كل نصراني يورد جاليته ما خلا الخورى عن شخصه والعاجز والولد القاصر عن يوردوا جوالي، وما بقي كل نصراني يورد جالية، لا مسطرتها مثل مسطرة ضيع الامراء بيت مراد، على المزوج ثلاث غروش ونصف المزوج ثلاث غروش ونصف فقط واذا صار مالين يدفعوا جاليتين نسبة اهالي البلاد.

يوسف ووضع الأيدى على كل من تظاهر بالغرض مع خاله الأمير اسماعيل. وجر منهم الأموال العديدة. ولما هابته البلاد جمع منها أموالا عديدة (١٣٢) ودفع للجزار المال الذي عليه. والأمير اسماعيل بعد أن استمر في الحبس مدة مات

الميسرى والمطاليب، الذى يدفع ميسرته أو مطلوبه مسرفوع عنه العليق.

ا- دشار حيل وبغال وبهايم
 لايكون لافى الارزاق ولابكل
 مايحصل منه عطل.

هـ الحـداد يورد جـاليـتـه نسبة النصارة ويشتغل في بيـــتــه ولايورد شـى عن صنعته.

٦- الرزق الذي ينبساع، المال تابع الفلان، الذي يشتري يدفع الميسري ان كان القدم اوغيره من الفلاحين لان المال تابع الفلال.

٧- من حسيث العسادة عند الامرا بيت بللمع على نقل فحم وغلال لدورهم عونات من اصحاب الضهر والعوايد في حمانا من قديم كل ضهر نقلتين من حطب وغلة، فحيث ذلك كل صاحب ضهر يلتسزم نقلتين انكان من البقاع او من غير محل وغير

نلك لايكن. ٨ـ مادة الـنبح، حيث فـيـه

ملحمة كل من يذبح لازم يدفع اليرى حسب عوايد الملاحم والذى يذبح لنفسه في بيته ما عليه مطلوب.

۹- العونات من حفر اساس وقيساس عمار وتتسريب وسحب حجار الطحن هذه تبقا جارية حسب عادتها وفلاحة كرم يزبك وزيارته تمشى على الفلاحين حسب عادتها بما انها خساصة النزول.

 ١٠ والذي يتوفى من غير عاقبة ما احد له مقارشه في ارثته الا الوراث المستحقين الورثة بموجب الشريعة صح.

 ۱۱ مادة عونات وسخرة خلاف المعين لايكن وشغل
 تحت الاجررة في الملازمة
 كذلك لايكون بل الذي لايريد
 يشتغل لايصير الزامه.

١٦ من جهة مشال عمارة لرزق المقدم اذا صار لزوم اصحاب الضهر يزقو تحت الكرى وياخذوا من الإجرة مسئلما ياخذوا من اهل نطارتهم على صيانة الارزاق

وُجه منصب الشام من قبل الدولة العلية إلى أحمد باشا الجزار وحيث أن سليم باشا مملوكه الذي كان حنضر معه من منصر مات بالطاعون، ارسل يستدعى من الدولة العلية بأن تنعم بالطوخ على مملوكه الأخر سليم الصغير وأن توجه له منصب

وفي سنة ألف ومائتين حين عاد الجزار من الحج أمر باطلاق الشيخ الخورى كتخدا الأمير يوسف، وبعد أن رجع سعد الخورى إلى بلاد الدروز مكث مدة قليلة ومات في مدينة جبيل. ولم يسرحه الجزار إلا بعد أن تمم المال الأمير يوسف حسبما كان وعده سابقا.

صيدا، وكذلك التمس (ق١٤ أ) أن يوجه لملوكه

سليمان منصب طرابلس الشام، ثم سار إلى الشام،

وكان وقت الحج قد قرب ودنى فسافر برفقة الحاج

وفي سنة الف ومائتين وواحد [١٧٨٦م] غضب

توقيفهم لأجل صيانة

الارزاق ولا يكن لهم مقارشة

في مسشاغل او خندمسة بل

يكونوا مسواضسبين في

الجزار على المعلمين المقيمين في خدمته وخدمة

جبر یشتری من شا بتثمین الضبيعة من غيس زيادة ١٧٨٦م ولانقصان. الحق. ٤١- مادة النواطيس يكون

١٣ ـ مادة الارزاق الذي يريد يبيع اويشترى ما عليه معارضة الا بالشقعة الشسرعسيسة وبنعسد تمنيع صاحب الشقعة من غيير

وفي سنة ألف ومائة وتسعة وتسعين [١٧٨٤م]

ه ۱ ـ فسالذي له دكسان ملك يكون ممشاه بموجب السند الذي بيند المقدم شرف الدين من اهل الضيعة.

بحسب عوايد النواطير.

١٦ نُدافة القطن ما عليهم كلف ولاحسسادشة لاكلى ولاجزؤى.

١٧ ـ والصابغ يوردوا حسب عادتهم الماشيين عليها.

۱۸۔ قد جری کلما هو محرر اعسلاه بكامل الاتفساق والتسراضي الطوعي مسابين اخسوننا للقسدم شسرف الدين

مزهر وأهالي ضبيعة حمانا عبلني التسلبوك بمتوجب الشبروط المسروحية اعبلاه وبعسد وقسوقنا على ذلك وحبصول هذه الوفقينة أذنا بان يكون العسمل على هذا الموجب وتسلم كل منهم

قايمة مطابقين بعضهم على هذا الشرح صح صح. حبرر في غبرة ذي الحبية ١٢٣٦ ستة وثلاثين وماتين

والف صح بشير شهاب انظر: الحركات في لبنان إلى عهد التصرفية ابيروت،

الراوى: حسين غضبان ابوشقرا

المؤلف: يـوسـف خـطـار ابوشقرا

تحقيق: عارف ابوشقرا د.ت

وشرب كأس الأنات.

كعادتهم.

١٣٣٠ الكيلار : وهي يوثاية الأصل تعنى غبرف تنضرن فيها حواثج البيت من المواد الغذائية. وأستخدمت في التبركية لتعنى مخبازن التموين. ولقد كان الكيلار في القصر الخديوي في مصصر يسمى بالكيالار العامرة على التأنيث، وفي الجبرتي: أولما حضر محمد باشا عزت الكبير رفع شأنه (شان مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس) عنده وأصعده إليه، وخلع عليه فرو سمور، ورتب له تعينا من كالاره لكفايته من لحم وسيسمن وأرز وحطب وخسبسر ١٠٠٠ چـ٣ ص ٢٥١ والكيسلارجي من كلمة كيلار السابقة ومن (چي)، وهي أداة النسب إلى الصنعـــة، والكيبلارجي هو المعين على الكيالار. أنظر. د. أحسد السعيد سليمان، الصدر السابق، ص١٠٨، ولعله للقصود هنا بعباره كاتب الكيسلار أي العين على مخازن التموين.

١٩٣٤، لعله القيصودهنا المسئول عن الذبح الرئيسي.

مقاطعاته وهما ميخائيل سكروج وأخيه بطرس وأمر بحبسهم وإذاقهم أنواع العذاب والوانه وضيط على امسوالهم وكل مستعلقاتهم، وقد بلغت إلى خمسمائة ألف قرش، وتركهم في الحبس، ثم قبض على كثير من الكتبة ومتسلمي القري ومن جملتهم قبض على كاتب خزينته، وهذا بعد أن أخذ منه خمسة عشر ألف قرش اطلقه، والذكور بعد ذلك خاف على نفسه وهرب بعد مدة إلى مصر، ثم أخذ من كاتب الحسبة خمسة آلاف قرش، وقرر له خدمته، وبعد مدة قبض عليه ثانيا وحبسة، ثم أخرجه وقطع أنفه وأطلقه، وفي المرة الثالثة قبض عليه وقتله. وكذلك رفع كاتب الكيلار ١٣٣٥ وعذبه عذابا شديدا، وأخذ منه عشرة ألاف قرش وأطلقه، وأعاده إلى خدمته، وبعد مدة أعاد دفعه إلى الحيس وإذاقه من العذاب إنواع إلى أن مات تحت العذاب. ثم قيض على قصاب اللحمة ١٦٣٤١ وإخذ منه خمسة آلاف قرش وأطلقه، وجعله كاتباً على بلاد بشاره، ثم بعد ذلك قبض عليه ثانيا وقطع راسه، وبعد أن قبض الجزار على أولاد السكروج، قدم للخدمة المعلم إبراهيم أبوقالوش، والمعلم يوسف مارون، اللذان كانا قبل ذلك ملترمين بعض المقطاعات، وكل منهما قصد أن يتولى (ق٢٤ب) مكان السكروج، وهن أجل ذلك كانا مضادين لبعضهما. غير أن الجرار قدم يوسف مارون وتولى مقاطعات

الخرينة وصار يوشى على إبراهيم إلى ان قبض عليه الجزار ووضعه فى السجن مدة طويلة، ثم أطلقة واعاده إلى الخدمة السابقة كما كان. ولما أستقر فى خدمته وتمكن صار يوشى على يوسف مارون إلى الجزار، إلى أن رفعه وضبط كل ما كان مماكه من خيل ومواشى وأموال وغلال، وبعد أن بقى فى سجنه مدة طويلة مات مقتولا، وبعد موت هذا، تقدم فى باب الجزار الياس بن إبراهيم أده، وتسلم حسابات الخزينة مكان السكروج، وحيث أنه كان فهيما عاقلاً ذو دربه وفطانه، أحبه الجزار حبا كان فهيما عاقلاً ذو دربه وفطانه، أحبه الجزار حبا دائما من غدر الجزار وخيانته، لانه نظر لما جرى على من تقدمه فى خدمة هذا الوزير الظالم.

وفى سنة آلف ومائتين واثنين [١٧٨٧م]، عُزل الجزار عن منصب الشام، ووجهت حكومتها إلى الجزار عن منصب الشام، ووجهت حكومتها إلى الزون إبراهيم باشا و١٣٥٥. وأما الياس إداه، فانه بعد أن استمر في خدمة الجزار مدة طويلة، طلب منه الإذن في التوجه إلى بيروت لأجل أن يجلب أهله وعياله إلى عكا. فأعطاه الاذن كما طلب وبعد أن وصل إلى بيروت أخذ عياله معه وفر هارباً إلى جبل الدروز، والأمير يوسف الشهابي قبله وأحسن نزله، ولما سمع الجزار بذلك أغتم جداً. وقد كانت العادة لم تزل بأن الذين يلتجؤن إلى جبل الدروز، لايقدر ولاة تلأمور أن يطلبوهم أويلحقوهم بضرر البتة،

۱۳۵۱، إبراهيم باشا اوزون: تولى باشوية الشام عام ۲۰۲۱هـ = ۱۷۸۷م وعـــزل منهـا في عـام ۲۰۲۴هـ = ۱۷۸۹م. وكان سابقاً قائد فرقة داللاوند،



جندى من المثناة العثمانية وطلبته (مساعده)

١١٣٦، حاصبيا: بلدة في جنوب لبنان قسرب جسبل الشييخ ووادي التسيم. وهي من معاقل الروم الارثوذكس القسديمة، نكبت في فستنة ١٨٦٠م بين الندروز والنزوم الارثوذكس، يوجند بها أحند قبصور الشبهابيين حيث كانت تابعة لسلطانهم، وهي بلدة فبارس النمير ميؤسس جريدة المقطم القاهرية التي أحستنجسبت بوفساته عسام ١٩٥٢م، أنظر، وفسيليب حستى. تاريخ لبنان ٥٣١، TYONTO.

١٣٧٠ حوران: وهي هضبة في جنوب شـرق لبنان. ولد بها القيلسوف الشهيس فرفوريوس تلميذ أفلوطين الصرى مؤسس القلسقة الأفلاطونية الحديثة. كانت موطئا للشبهابيون الذين ينحدرون من قبيلة قريش قبل هجرتهم إلى وادى التيم. ومن ثم صارت بعد ذلك موطناً للدروز. وكانت من أهم المعاقل البتى تمردت على حسملة إبراهيم باشسا إبن محمد على سنة ١٨٣٤م. أنظر ،د. فيليب حتى، تاريخ لبنان ص١٤,٣٢٠, ٢٤٨٥٠

والحكام بالجبل لهم أن يجيروا كل من أستجار بهم ويحموهم. وبعد أن هرب الياس إلى الجبل، تسلم باب الجزار مكانه يوسف القرداحي، الذي كان كاتبا في الضرينة، وتعاطى جميع الأشعال، إلا أنه من خوفه على نفسه من غدر الجزار، ترصد الفرصة وهرب من طريق البحر مع عياله واولاده إلى بلاد الأفرنج.

وفي هذه السنة ذاتها أرسل (ق١٢٥) الأمير يوسف كتاباً إلى خاله الأمير بشير الذي كان حاكماً على بلاد حاصبيا ١٣٦٥، يتضمن عهد وميثاق وتطمين له، وطلب منه أن يأتيه إلى دير القمر لأنه كان هارباً إلى بلاد حوران ١٣٧٥ من حين قبض الأمير يوسف على أخيه الأمير إسمعيل، ولما اطمأن بالعهد والميثاق، وتوجه إلى الأمير يوسف ووصل إلى دير القصر، غدر به الأميسريوسف وقتله، ثم ارسل وقبض على أخيه الأمير سيد أحمد وسمل عينه. وعلى هذا الوجه ظن الأمير يوسف أنه بعد أن ظفر باخصامه، تروق له الاحوال ويصفوا له الدهر، ولايقدر عليه الجزار، وينفرد بالعزُّ والدولة، ويرتفع مخاصمه ومعانده، وعن ذلك منع توريد الأموال المعتبادة واعطائها للجيزار، واظهر العصيبان والطغيان.



وفي سنة ألف ومائتين وثلاثة [١٧٨٨م]، توفي

السلطان عبد الحميد خان بن السلطان احمد خان، بعد أن أستقر على سرير الملك والسلطنة ستة عشر سنة. وهو التاسع والعشرون من ملوك ال عثمان، والحادى والعشرون منهم بعد تملكهم مدينة القسطنطينية، وبعد وفاته جلس على التخت مكانه السلطان سليم خان بن السلطان مصطفى خان الوارث للملك شرعا. وفي هذه السنة ترجه الأمير على الشهابي ابن الامير إسمعيل [من] حاصبيا إلى حضور الجزار، ولما حضر لديه قابله بالاكرام وطيب خاطره، والأمير يوسف تحسب من ذلك وخاف من العواقبه لانه كان عارف أطوار الجزار وسرعة انقلابه، فندم على ماصدر منه من العصيان وعدم تأدية الاصوال. وتوقفه في ذلك، لكن الجرار أظهر نتايج غيظه من الأمير يوسف، ورجه كتخداءه سلمم باشا الصغير وسليمان باشا والمعلم ابراهيم أبوقالوش وصحبتهم عسكر وافر إلى الأمير يوسف، وبعد خروج هذه العساكر من عكا ظهرت للجزار خيانة بين مماليكه وسراريه، فثارت نيران غضبه وخرج إلى الخزنة وصحبته القواسة (ق٢٠٠) وعددهم ثلاثون، فربط إنضتار اغاسي (١٣٨٠) ومماليك الخزينة وقطع رأس السرادن ٩١٣٩٥. والقي أكثر الماليك في السجن. فلما نظرت بقيتهم ماجرى للبعض منهم من القتل والسجن، وإن مراد

١٣٨٠) أتخسبار أغماسي: في التركية أناختار وأنختار: أي المفتاح، وهي من اليونانية. ويعنى المصطلح أغا اللفتاح و(سي) هي عبلامة الإضبافة. وهذا الأغا سادس سلتة هم أركسان الخساص أوده: أي العاملين في خدمة السلطان الخاصة داخل السراى، وكان هؤلاء السستة مسرتبين بحبسب علو النصب كيميا يلى: الخاص أوده باشا، فالجوشه دار، فالركابدار، فالتلبند غلاميء فالأنختان أغساسي، أنظر،د، أحسميد السعيد سليمان. تأصيل ماورد في تاريخ الحبسرتي ص۲۲.

وأصلها فارسى من (سر)
وأصلها فارسى من (سر)
بمعنى الرأس، أستخدمت فى
دسردار، بمعنى رأس الجند
الوقائدهم، كما أستخدمت فى
اسردن جشتى، بمعنى فرقة
القدائيين الذين استغنوا عن
رؤوسهم، وفى الجبرتى: الثم
اتخاذ عسكر جديد يقال لهم:
سردن جشتى ويعطى لكل
من كتب أسمه خمسة
من كتب أسمه خمسة
دنانيسر، أنظر.د. أحسمد
السعيد سليمان مصدر
سابق ص٠٤٠ ١٣٠٠،

الباشا القبض على جميعهم، بادروا في الحال وتقلدوا السلاح، وأتحدوا مع بعضهم بعضا على السوية، وحاصروا السراية، وكان عددهم سبعون مملوكا، فهجم عليهم الجزار صحبة القواسة فوقف الماليك في وجهه، وحموا انفسهم بالسلاح، وضريوا أربعة من القواسة. وقيل أن الجزار أيضا انجرح جرحا خفيفا، فصار يحتال على مسكنهم. وإذ كان هو مشغولا في ذلك، توجه الخزينة دار الذي هو أخو سليم باشا، وأخرج الماليك الذين في الحبس وأتى بهم إلى الضرينة، وأغلقوا الأبواب وكانت وقتئذ الخرينة في البرج الكبير، فأدارو المدافع على السراية، وشرعوا في اطلاقها حتى أرتجت المدينة بسكانها، وهربت الناس وقعقلت الاسواق والخانات. وكان يوما مخوفا في بلده عكا. وحضر القزلار أغاسى والمفتى إلى الجزار، وشرعوا فى صدد الصلح بينه وبين المماليك، غير ان الباشا لم يرض بذلك، ومن ثم طلبوا منه أن يسرح سبيلهم حتى يسافروا، ولما تحقق الجرار أنه لايمكنه القبض عليهم، اذن لهم بالإنصراف والسقرء وعندها هيئوا خيولهم ولوازمهم وساقروا جميعاً من عكا، وتوجوا إلى سليم باشا، ولم يبق منهم سوى الأولاد الصغار، فقبض عليهم الجزار وقطع أنوفهم وأذانهم، ونفاهم إلى مصر، ولم يبق



دباش جاویش»



فقتل كثيرا منهم. فأما الماليك والخزينة دار لما وصلوا إي سليم باشا وأخبروه بماجري حرر عرضحال إلى الجزار والتمس لهم العفو منه، لكن الجنزار لم ينئني ولم يقبل التماسة بوجة من الوجوه، وبعد أن كرر الكاتبات في هذا الشأن غضب الجزار وإجابه بخشونه وإمره أن يطردهم من عنده (ق٢٦ أ) ويبعدهم فصعب الجزار على سليم باشا. وعظم عليه عدم قبول رجاه وتغير قلبه على الجزار وكذلك سليمان باشاء وفي الحال أجتمعوا مع مقدمي العساكر والمعلم ابراهيم أبو قالوش واتفقوا وتعاهدوا جميعا على أن يرجعوا إلى عكا ويقتلوا الجزار ويضبط عكا سليم باشا ويعدان استقر الحال بينهم على ذلك كتب سليم باشا إلى الأمير يوسف واصطلح معه ثم كاتب ايضا الجبوري الذي كان كبير عساكر المغاربة ومتسلما في مدينة بيروت وأخبره بما عولوا عليه وطلب اتفاقه معهم، وبعد أن تم هذا التدبير اجتمعت العساكر جميعها في مدينة صيبدا ومنها ساروا إلى مدينة صور فحاصروها وملكوها بالسيف ونهبوها وسبوا النساء والبنات والاطفال الموجودين بهاء ومن هناك قدموا طريقهم نحو عكا قاصدين محاربة الجزار وقتله واستلاب الدولة منه كما ذكرنا أنفا. فأما الجزار فإنه لما وصلت

منهم غير ثلاثة فقط. ثم عاد إلى السراري والعبيد

۱۱۶۰، جـــولق: هكذا في الأصل وصحتها كوجك أي جــاويش وهي رتبــة عـسكرية. أنظر د. أحمد السعيد سليمان، تأصيل ماورد في تاريخ الجـبرتي ص٥٥،

من العسكر سوى القليل من الأرناؤط مع كبيرهم وكان اسمه حولق (١٤٠٠ عثمان، شرع يستعد للحصار ويرمم الابراج والاسوار، وأما جميع أهالي البلاد الذين كانوا يميلون إلى سليم باشا لما شاهدوا ما نكرنا فرجوا فرحا تاما وجزموا بانقضاء مدة الجزار الذي كان أورثهم بظلمه الدمار، وحين قربت عساكر سليم باشا إل نواحي عكا جمع الجزار الفحله والبناين الذين كانوا بالورشة وقلدهم السلاح وأدخل السرور على جميعهم وعلى من عنده من القواسة وغيرهم، وقتل عبد المعطى أفندى الذي كان كاتب العربي عنده، وكذلك قتل سليمان أبو قالوش أخا إبراهيم. فأحاطت عسكر سليم بأشأ بالمدينة وقد جاء إليه، وقد جاء إليه جميع الملترمين وأرباب المقاطعات ومشايخ البلاد وقدموا له الذخائر، والتحموا معه سوية، ولما كان ثاني يوم خرج الجزار إلى باب (ق٢٦ ب) المدينة وأمر العساكر التي رتبها بالخروج بعد أن أوعدهم بالجوائر واعطاهم أموالا كثيرة وإمرهم أن يهجموا بغتة على عسكر سليم باشا، وكان الجزار أحضر مراكب في الميناء منتظرا لمايقع بينه وبين سليم باشا وسليمان باشا بحيث اذا انكسس عسكره وضياق به الأمس نزل في تلك الراكب وهرب حيث يحصل له النجاة، فأما العسكر

البه الأخيار المنكورة بتمهامها ولم بكن عنده حينئذ

أورته جاويش من ضباط الانكشارية.

۱۱٤۱۰ أبوقــــالـوش: هـو إبراهيم أبوقالوش.

> سليم باشا أن يهرب إلى الشام ومنها سافر إلى اسلامبول، وسليمان باشا هرب إلى دير القمر ومعه أبو قالوش (١٤١١ ورجعت عساكر الجزار إلى عكا مسرورين بالانتصار، ثم بعد ذلك اخرج الجزار أولاد السكروج من السجن ورجعهم إلى خدمته كما كانوا أولا، ثم عين ورتب عساكر جديدة ولم بيق له وثوق بأحد من رجال دائرته، ويعد هذه الحادثة صار كالحيوان الغير الملجوم، حتى صار لايقدر احدان يقف قدامه، وتصور في مخيلته أن الدنيا جميعا ضده، والأجل ذلك اخترق كل الشرايع وتخطى النواميس وصادر يقبض على الناس من غير ذنب وينتقم منهم، وقتل المفاتي والقضاة وكثير من أهل عكا وصيدا وكل من اشتهر عنه الميل إلى طرف سليم باشا أهلكه واتلفه، وكان المأمور بالحبوس رجل ظالم جدا اسمه نانو أغا، وهذا كان يضيق على المحبوسين ويعذبهم بقساوة مريعة وقد سلم للسيف كثير من الرعايا وارباب الصنايع والخدام،

من دون ذنب البتة، ودام على هذه الحالة حتى خافته

كل الناس وصادر الخلق في كرب شديد من شر هذا

الجبار العنيد لأنه كان افرط في الظلم واستطال

المجتمع عنده لما اطاعه وهجم على أوردي الباشاوات

المهاجمين عليه وكانوا مطمئنين وغافلين لعلمهم

بقلة عساكر الجزار فظفريهم وشتتهم حتى التزم



جاويش باشا أغا.

وسلب من الناس الأموال وصيير الغني فقيرا والفقير ميتا، وهذا كله كان بأمر الله تعالى وتقديره وأمره النافذ في عباده سبحانه (ق٧٧ أ) ثم في هذه الأثناء وقعت الفتئة بينه وبين قنصل الفرنساوية الكائن في عكا، ويسبب ذلك نبيه على القناصل الموجودين في عكا وصيدا أن يضرجوا من بلاده مع جملة اتباعهم وكافة تجار الفرانساوية ايضا وأمر أن تقعل الضانات الموجودة هناك، فخهيت القناصل وجملة الفرنساوية إلى مدينة يافا واعرضوا امرهم إلى ايلجياتهم [سفرائهم] الموجودين في مقر السلطة العلية وبعد مدة حضر قبوجي باشي وبيده خط شريف، وأوامر من وكلاء الدول تتضمن الأمر برجوع القناصل وجميع التجار إلى عكا وصيدا وإن يستقر كل في مكانه مثل السابق، لكن الجزار لم يرض بذلك، ولم يطع الأوامر وأجاب الدولة منظهر الاسباب تؤيد عدم قبوله للمطرودين، وإنه إذا جاء غيرهم بدلهم قبلهم، ورد القبوجي باشي بهذا الجواب ولم يرجع أحد من الفرنساوية، ثم أنه بعد أن رجعت عساكر الباشوات عن جبل الدروز كما شرحنا أنفا عين الجزار عساكر جديدة وارسلها إلى جيل الدروز وكذلك ارسل بعض عساكر إلى صيدا وقرية جباع وارسل غيرهم صحبة الأمير على بن الأمير اسماعيل إلى وادى التيم، وكان قصده أن



طرابلس الشام

يملك جبل الدروز وإيالاته، لأن الأمير يوسف كان وافق الباشاوات السالف ذكرهم، فسار الأمير على ونزل بعسكره حول وادى التيم وامتد أمره إلى البقاع وضبط جميع الحنطة والغلال الموجودة هناك، وأما الأمير يوسف فإنه جمع عساكر البلاد وقسمها على ثلاثة فرق مقابلة لعساكر الجزار.

ففي اليوم الخامس والعشرين من شهر تموز صارت أول وقعة بين الفئتين في البقاع وانكسر عسكر الجزار ومات منه ماينيف عن الستين نفر، وقد كان سليمان باشا بعد حضوره إلى دير القمر سار مع عسكر الدروز إلى البقاع واظهر الشجاعة في هذه الواقعة (ق٢٧ ب) ولما انتقل عسكر الدروز إلى وادى التيم الترم الأمير على والباقين معه أن يهربوا إلى عكا، لكن الجزار أردفهم بمقدار الفين من العساكر الخيالة جديدة، ومن ثم رجعوا وطردوا عساكر الدروز عن وادى التيم إلى البقاع، فعين الأمير يوسف مائتي خيال هواره ١٤٢٥ من الذين كانوا مع سليم باشا، وفي ذلك الوقت وصلوا إلى البقاع والتحموا مع عسكر الدروز، وفي شهر أب صار حربا ثانيا بين الفئتين وكان حربا عظيما شديدا وذلك في البقاع، فانكسر عسكر الدروز وقتل منهم أكثر من خمسين نفرا، ورجع سليمان باشا والدروز إلى دير القمر منهرمين، وأحاط

١٤٢١ هواره: وهم قبائل من البدو الذين نجصوا في إقامة کیان شبه مستقل فی چنوب صعید مصر علی ید شیخ العبرب همام بين يوسف بن أحسمت بن همنام الذي ولد بفرشوط بمصافظة قنا فى أواثل القبرن الشائي عبشس الهجري (۱۷ میلادي) وتوفي سته ۱۸۳۱هـ = ۲۲۷۱م. قضى على نقوذهم على بيك الكبيير عندما أرسل حملة عسكرية بقيادة محمد بيك أبو الدهب أبادت أعداد كبيرة منهم وشبتت بقيبتهم. من أجل مريد من التفاصيل حول ذلك أنظر الجبرتي،

جـ٢ ص ٥٣٠ . في ظل هذه النظروف جند أحـمـد باشا الجزار أعدادا منهم أتى بها إلى الشام وهي التي يرد ذكـرها هنا. ولعله من الواضح أن الجزار كان يجند لحسابه جنودا من المغضوب عليهم مثل الهـوارة والدلاه واللاوند ومن المغـاربة

المسدر السابق

١١٤٣٠ القيسيين واليمنية: القيسيين ترجع أصولهم للصجان واليسنينة ترجع أصبولهم لليسمن، وقي الحقيقة فإن هذا التقسيم بين القبيائل الموجودة في الشيام لم يبكن يستند إلى أصول عرقيه حقيقية بقدر ماكمان يستند إلى النظام الإقطاعي العشائري، وكانت القبائل التي تنتسب إلى القيسية في برُّ الشام هي البحتريون، التنوخيون، المعنيون، الشهابيون. أما القبائل التي تنتبسب إلى اليمنية فهي الأرسلانيون وآل علم الدين الذين ترعموا اليسمنيسة بعسدأن كسانوا قيسيين، في تفاصيل ذلك أنظر، نوادر الرميان في وقنائع جببل لبنان لمؤلفه اسكندرين يعسقه إبكاريوس، تحقيق: عبيد الكريم إبراهيم السيمك. دار رياض الريس، لنندن ١٩٨٧ .44.4700

باطرافتهم عنسكر الجنزار واستبولي علي اطراف بلادهم وجرى بينهم حروب هائلة، فتحقق الأمب يوسف أنه لايقدر على مقاومة الجزار ولأجل ذلك جسمع أهالي البسلاد وقسال لهم إنى فسائت للحكم فأختاروا لانفسكم وإحدا من أولاد عمى لبكون حاكم عليكم لأن حكام الدروز هم الأمراء من بيت شهاب والحكم ينتقل بينهم من الواحد إلى الأخر، وهذا الحكم قد انتقل بطريق الإرث إلى بيت شهاب من بيت مسعن، لأنه لما مات الأمسيس أحمد ابن أخ الأمير فخر الدين المعنى كان هو خاتمة سلالة بيت معن، كما ذكرنا ذلك في تاريخنا الكبير عند ذكر انتقال الدول. وإذ كانت له ابنة متر وحة باحد أمراء بيت شهاب حكام وادى التيم ورث ابنها الأمير حيدر حكومة الجبل المذكور وكان ذلك في سنة ألف ومائة وسبعة وعشر [١٦٠٨م] وهو جد هولاء الأمراء الموجودين في وقتنا هذا. وقد شرحنا ماحدث من الحروب وقته بين القيسين واليمنية ١٤٣١ع سكان جبل الدروز إلى أن انقرض اليمنية على بد الأمب حيدر المذكور. وبعد انقراضهم خشي سطوته جميع سكان الجبل فتمهدت له الاحكام. وكانت حكام القاطعات التي في تلك الديار باجمعهم من تحت يده مثل الشيخ ظاهر عمر ومشايخ بني متوال وغيرهم، ولما توفى الأمير حيدر في سنة الف وستة وأربعين [١٧٣٣م] تولى الحكم مكانه الأمير ملحم

٤٤٤، في تـفــاصـــيـل هذه الأيام قد خرجوا عن طاعته وجرى فيما بينهم الحوادث أنظر، تاريخ الأمير بشير الكبير للأمير كيدر الشهابي. مصدر سابق ص٩ ومابعدها. وفي شبجرة الأمراء الشبهابيون أنظر الملاحق بأخر الكتاب.



دشامي من الحضر»

حروب كثيرة امتدت إلى حين وفاته، ولكنه انتصر عليهم وخرب بلادهم وقهر رجالهم، وبعد موته تولى الحكومة مكانه أخوه الأمير منصور الذي تقدم ذكره في هذا التاريخ وهو بعد أن تقاعد عن الحكم تولى مكانه ابن أخيه الأمير يوسف ابن الأمير ملحم إلى وقتنا هذا، وقد كان في عيلة بيت شهاب رجل حديث السن يقال له الأمير بشير ابن الأمير قاسم ابن الأمير عمرو بن الأمير حيدر والمتقدم المذكور وأما والدته فكانت ابنة الأمير منصور السابق الذكر. ولنرجع إلى سياق الحديث، أنه حين طلب الأمير يوسف من مشايخ البلاد أن يختاروا حاكما من أولاد عمه فاختاروا الأمير بشير المومى إليه وهو مع كونه شابا حدثا بعد فكان متأهلا في العقل والتدبير، ومن ثم احسسره الأمير يوسف (١٤٤٥) وقال له: توجه إلى مدينة عكا وتسلم حكم الجبل مكانى بموجب عرض البلاد فسار الأمير بشير إلى عكا فقبله الجزار حين حضر بين يديه وخلع عليه وأعطاه شرطنامات الالتزام على حكم الجبل بشرط أنه يطرد الأمير يوسف من جسيم بلاد الدروز، ووجه معه عسكر لأجل هذا الغرض فرجع بشير من عكا إلى دير القسر حاكما على جبل الدروز

والرعايا لم تجد راحة في أيامه لأن الحكام في تلك

١٠٤٥ وادى راويسد: هسو
ضمن السهول الساحلية
الفربية لسوريا المطلة على
البحر المتوسط قرب الحدود
اللبنانية. ويعسرف الإسم
أحياناً إلى وادى راويل.

١١٤٦١ جــبــيل: تقع على السناحل قبرب متصب نهبر إبراهيم (أدونيس) ، وهي أقدم بلده في لبنان لها تاريخ مدون يرجع إلى أكثر من ثلاثة ألاف عام، وهي تنتمي إلى الحضيارة الغسولية وهي حكاميه مصصرية. بالرغم من أن استمنها الحنالي سياميء أمنا أستمها الأغبريقي فهسو بيبلوس واسمها السابق لذلك هو اسم فرعونی (كينه Kupna). ولعمل الاسم بيبلوس الاغريقي مأشوذ من شهرة المدينة في بيع الورق البردي المصريء كما يعشقد أن التوراة أخذت اسمها من اسم البردي Ta Biblia . كانت علاقة جبيل بمصر قديمة جدأ حتى قبل اتحاد الوجهين، فقد عثر على خنشب الأرز في منافن الاسترات السابقة للأسترة الاولى التي وحدث القطرين، وكانت حبيل في هذه الأيام تتمين بمستعمرة التجار المصريين الذين استقروا بها

والأمير يوسف بعد أن أعطى الإذن لعساكر الهوارة الذين كانوا معه رحل هو وصحبته بعض أولاد عمه، وكان وإحدا من الأكابر، وذهب من دير القمر إلى بلاد جبيل. والهوارة رافقوا سليمان باشا الذي توجه إلى طرابلس ومنها ذهب إلى حلب، والمعلم ابراهيم أبو قالوش التجي إلى مشايخ أولاد موسى الحنا حكام وادى راويد د٥٤٥، وبقى هناك مختفيا (ق٢٨ ب) وبعد وصول الأمير بشير مع عسكر الجزار إلى دير القمر حضرت أكابر البلاد لمواجهته وقدموا له التهاني واظهروا انقيادهم لأمره، وبعد ذلك حضر له أمر من الجزار أن يسير بالعسكر ويطرد الأمير يوسف من بلاد جبيل، فالأمير بشير اضطر لذلك وسار حسب أمر الجنزار ولما وصل إلى بلاد جبيل صار بينه وبين الأمير يوسف حرب وكانت الكسيرة أولا على عسكر الجيزار وقتل منهم أكثر من مائة نفر غير أن الأمير بشير لما رأى هذا الحال هجم مع مقدمي العسكر وردوا الجنود إلى الميدان واشعلوا نار الحرب ثانيا حتى انهزم عسكر الأميير يوسف وقتل منهم جماعة وفس الباقون والتزم الأمير المذكور أن يرتحل من هناك إلى جرد جبيل ١٤٦٥ ومنها وصل إلى البقاع ثم إلى الشام وكان الوالى بها يومئذ اوزون ابراهيم باشا فاستجار به الأمير يوسف وكانت بينهما معارفة قديمة فقبله

يطلقون على انتفستهم اسم البناء رع، آله الشـــمس المصرى. كما نشأت في جبيل قرب مصب نهر أدونيس (نهر إبراهيم الأن) شعائر وطقوس لاحسياء ذكسرى أوزيريس، وكسانت هذه الشعائر تدوم أسبوعا كاملاً. ولقد ظلت عبادة إيزيس وأوزيسريسس تحست اسسم عنشتنار وأدونيس عبنادة شائعة في كل لبنان حلتي العتصير المسينجي ولكن مسركنزها الإسساسي كسان في جبيل. وقد سقطت المينة عند الغيزو العبربي في يد مسعساوية سنة ٦٣٦م، ومع الغزوات الصليبية في القرن الثاني عشر اليلادي أسسوا بها قلعة حصينة مازالت آثارها باقيـة، كما أقيـمت بها كنيسه صليبية عام ١١١٥م تعسرف الأن باسم القسديس مساريوجنا. وفي العبصبر العثماني حكمها بالنيابة عن السلطنة العشمانية بنو عبساف، ثم اصدر البياب العبالي حبوالي عبام ١٨٠٠م فرمانا عين بموجبه الامير بشيير حاكما على معظم

لبنان بما فيها بلاد حبيل.

أنظر .د. فيليب حتى، تاريخ

لبنان ص۸،۸،۲،۷۲،۷۲،

101, POI, 307; FOY,

0.4.4VE14A

المشار إليه وطمن خاطره وامره أن يقيم في قري الشام، لأنه كان وقتئذ مهتما بالسير إلى الحاج، وبعد أن رحل الأمير يوسف من بلاد جبيل رجع الأمير بشير إلى دير القمر، ورجع العسكر الذي كان معه إلى عكا. وفي سنة الف ومائتين واربعة - [١٧٨٩م] لما رجع أوزون ابراهيم باشا من الحج، أنعم على الأمير يوسف بحكم بلاد جبيل، فتوجه '۱۲۸۸ بمن معه إلى محل حكومته، ولما سمع الجزار بذلك أرسل في الحال بعض عساكر إلى بيروت، وكتب للأمير بشير أن يأخذ عسكره ويسير لطرد الأمير يوسف، ولما سمع الأمير يوسف بأن عسكر الجزار توجه إليه، رجع حالا إلى الشام وأمر الذين معه بالانصراف وسار مع انفار قليلين إلى بلاد حوران ومنها أرسل عرضحال للجزار يلتمس منه الصفع ويطلب الأمان وأنه إذا طلبه يحضر لديه إلى عكا، أما الجزار فإنه حين بلغه عرضحال الأمير يوسف أعطاه الأمان بعهود ومواثيق عظام، وأمر بالحضور إليه والمثول بين يديه، والأميس المذكور أمن بتلك وتأجروا في البردي والذهب يخترق وادى نهر الليطاني

من الجنوب على طول سهل

البقاع ومنه إلى دمشق. وقد

كشف في جبيل على الكثير

من الآثار المسرية من عهد

اللك خوفو، كما عثر على

محبد للألهبة المسرية

إيزيس. وكنان أمراء حبيل

والمعادن وغيرهم وأسسوا

طريق التجاره المصرية الذي

كان يخترق بلاد الشام سواء

في فرعه الساحلي الذي كان

يمر بصور وصيدا وجبيل

وبقيبه مندن الساحل، أوفي

فسرعسه البسسرى الذي كسان

الا ١٠ قلعة الحصين:
وصحتها قلعة الحصن.
شمال الحدود اللبنانية
الحسائية جنوب شرق
صافيتا. تقع قرب منابع
النهر الكبير الجنوبى الذى
يصب في خليج عكار. وهي
قلعة قديمة أعاد تشييدها
فرسان القديس يوحنا في
العصور الوسطى.

العبهود (ق٢٩ أ)، وسار إلى أن وصل عكا فقابله الجزار بعز واكرام وطيب خاطره ويقي عنده في أحسن مقام، وأما الأمير بشير فإنه لما بلغه توجه الأمير يوسف إلى عكا خاف من ذلك جدا لمعرفته بسرعة انقلابات الجزار وتغيره وكاتبه في هذا الشأن فأجابه الجزار وطيب خاطره وحقق له أنه لايتغير معه ابدا، فبقى الأمير يوسف في عكا مقدار خمسة أشهر. وفي أثناء ذلك طلب منه الجزار أن يستدعى كتخداءه الشيخ غندور الخوري وإن يحضره إلى عكا لأن يكون عنده بمقام الرهن لدفع الفي كيس في مدة سنة تورد مشاهرة، وأنه ينعم عليه برجوعه إلى حكم بلاد الدروز. وحرر الجزار من طرف مكتوبا إلى الشيخ غندور بهذا الشان وكان المذكور متسلما تدابير الأمير يوسف مكان أبيه ومتصرفا في جميع مهماته وشئونه فلما وصله الأوراق قام سريعا وحضر إلى عكا.

وفى هذه السنة أنعصة الدولة على الجرار بمنصب الشام فسر بذلك سرورا لايقاس وأرسل محمد أغا ابن عرفايمينى متسلما إلى الشام. وكان هذا الرجل ظالما غاشما متعديا غير راحم، وقد كنا ذكرنا أن المعلم ابراهيم أبو قالوش بعد رحيله من دير القمر سار إلى حصن الاكراد ومنها إلى قلعة الحصين ١٤٧٥ الكائنة في وادى راويد والتجي إلى بيت موسبى حنا أحد حكام تلك المقاطعة.



قلعة محاصرة.

فبعد أن وصل أوامر منصب الشام إلى أحمد بأشا الجنزار أرسيل أوامس لبنيت منوسني حنا يأمسرهم بالقبض عل نزيلهم المعلم أبو قالوش وأن يرسلوه له، وهم امتثلوا أمره وقبضوا على المومى إليه وقطعوا راسه وارسلوه إلى الجنزار عن عجل، وهو وضع الرأس على رمح وتركه أمام مدينة عكا ثلاثة أيام، إشعارا بأنه لا يضرج أحد عن أمره وليس هناك من يخالف رأيه، وعد هذا الفعل خيانة عظيمة على بيت موسى حنا الذين قتلوا نزيلا كان عندهم ضد قوانين حكم الجبل يعنى جبل الدروز (ق٢٩ ب) الذى تعلن أن نزيلهم لايضام ولايقدر أحد أن يصل إليه بسوء من الأنام على ممر السنين والأعوام، وقد شوهدت حمياتهم فيما مضي للمعلم الياس اده الكاتب واحمد أغا القولطوقجي وغيرهما من الذين التجا إلى حكام الجبل المذكور، واحتموا عن المقتدرين من ذوى القدرة من الوزراء وغيرهم.

وفى هذه السنة حضر إلى باب الجزار أحمد أغا بن الزعفرنجى الذى كان أغا القبوقول بالشام، ولما كان أوزون ابراهيم باشا واليا بالشام صار بينه وبين أحمد أغا المذكور نزاع، وحاصره الباشا فى القلعة وبعد أن صار بينهما حرب طويل فر أحمد أغا المذكور هاربا إلى حلب ويقى إلى أن سمع بعزل ابراهيم باشا وتولية الجزار مكانه فعندها حضر إليه

د ۱ ٤٨ ، بلاد حادثه: في جبل عامل جنوب لبنان، تابعه لقضاء بنت جبيل.

١٤٩٠ قلعية سيانور: أوصانور. تقع على منتصف الطريق بين جنين ونابلس. وكنان يتسملكها آل جسرار وأصلهم من جيال البلقة، ثم جاؤا واستبوطنوا أول الامر في قرية عرابة ثم في سانور التى عسمروها وأقامسوا بها حبصنا منيعاً. ومن أهم ر حالها الشيخ محمد الذي حاصره عثمان باشا الكرجي (حاكم الشام ومعلوك أسعد باشا العظم عام ١٧٨ هـ = ١٧٦٤م) في قلعــة ســانور دون أن يتمكن من أقتحامها وأضطرفي النهاية إلى الجلاء عنها. ثم سار إلى نفس القلعبة أحمد باشنا الجزار عندما أصبح حاكماً على الشام عام ٤ ١٢٠هـ= ١٧٨٩م وحناصيرها ولكنه فشل كذلك في الاستيلاء عليها، ثم صاصب نفس القليعية حياكم الشيام عيام 1750 عبد الله باشا مدة ثلاثة أشهر دون أن يتمكن من أقتحامها بالرغم من القيصف الشيديد الذي أصاب أسوارها، وفي النهاية عندما قبل أل جرار إذلاء القلعة أشترطوا أن يأذذوا

وقبله الجزار وأكرمه اكراما وافيا ثم أرسله متسلما الى مدينة حماه متسلم.

حضر في هذا السنة ايضا إلى الجزار أحمد أغا البغدادي الذي كان سابقا تفنكجي باشي بالشام وهذا قبله الجزار ايضا وواعده بأنه ينصبه أغه للقبوقول ومتسلم على قلعة الشام، وحضر إليه أيضا مسشايخ بلاد نابلس وبلاد حادثة ١٤٨٥ طائعين ولأمره سامعين فخلع عليهم وأقرهم على حكومة بلادهم حسب ماكانوا عليه في الأيام الماضية. وأما الشيخ يوسف الجزار متسلم جنين فإنه لم يرض بالحضورمعهم خوفا من الجزار ولكنه أرسل التقادم والهدايا الوافرة وطلب الخلعة حسب المعتاد الجاري له من ولاة الشام، فلم يقبل الجزار ذلك بل أمر بحضوره حتما، ولما لم يطاوعه جهز لمحاريته عسكرا وافيا فتحصن المرقوم في قلعة (ق۳۰ ا) سانور ۱٤٩١ فحاصره بها عساكر الجزار وشرعوا في ضرب المدافع والقنبر على القلعة واستمر الحصار مدة خمسين يوما، وقد كانت هذه

> عدة قرى فى مقابل ذلك قرب نابلس، فوافق عبد الله باشا على ذلك وساعدهم بالدواب وللصساريف على إخسلاء القلعة التى قام بعد ذلك بهدمها إلى الاساس وعطل

آبارها وأهلك أرضها. أنظر التفصيلات فى تاريخ الأمير بشيير الكبسيس لحيدر الشهابى: مصدر سابق من ص١١ إلى ص١٢٠ القيسم الاول وهى تسيمى كسذلك

🦓 وفي سنة الف ومائتين وخمسة [ ۱۷۹٠م] أنعم الجزار على الأمير يوسف بحكومة بلاد الدروز وكان مقيما في عكاحتى الأن، كما تقدم شرحه وأرسل مكاتيب إلى أكابر البلاد تتضمن انعطاف خاطره على الأمير يوسف وأمرهم فيها بالطاعة له والانقياد لأمره ولما بلغ ذلك الأمير بشير توجه في الحال إلى عكا وزاد عما كان دفعه الأمير يوسف إلى الجزار، فقبل الجزار منه ذلك وخلع عليه وإعاده إلى بلاده بعد أن حدر عليه سندا بمبلغ آلفين وخمسمائة كيس يدفع تقاسيط في أمد معلوم تقرر بينهما، وأمر أن يوضع الأمير يوسف وكاهيته «١٥٠٠ في السجن. والأمير بشير بعد أن وصل إلى دير القمر فرض المبلغ المقرر عليه من طرف الجزار على رعايا البلاد وأجتهد في جمعه وإرساله إلى عكا. وصار الجزار بسبب ذلك راضيا عليه.

وفي هذه السنة نفسها قبض الجزار على أكثر النصارى في بيروت وهو بعد أن اشبعهم ضربا وعذابا أملى منهم الجبوس وسلت جميع اموالهم. ولتخفيف العذاب عليهم والشدة النازلة بهم بسبب أداء الأموال، الترموا أن يبيعوا بيوتهم وأثاثهم وجميع مقتنياتهم، وسلموا ثمن ذلك للجزار. وكان وقتئذ فارس الدهان هو ضابط الكمرك والمعين من

۱۹۰۱ کاهیته: أي كتخداه. أصلها (كتخدا) التركية المأخوده من (كد خدا) القارسية أنظر هامش ٤٥ ص٥٤ والقيصيود بهاهنا



كلخنا. هو للعاون الاول لأغا الانكشارية.

۱۹۰۱، قلعسة نابلس: هي ذاتها قلعه سانور التي سبق ذكرها.أنظرها اهامش ۱۶۹ داده من ۱۹۲۰ أورديه: مأخوده من داوردي، بمعنى مسعسسكر حسربي، والقسمسود هنا أن الجزار نصب معسكره مقابل القلعة.

طرف الجزار لجمع هذه الأموال فغضب عليه، وبعد اطلاق المحبوسين من النصارى، وضعه فى السجن وضبط من أمواله أكثر من ستماثة كيس وتركه (ق٣٠ ب) مسجونا حتى مات فى الحبس.

وحيث أن الحصار قد طال على قلعة نابلس (١٥١) ولم يحصل الفتح، سار إليها الجزار بنفسه مع بقية عساكر ونصب أوردية (١٥٢) مقابل القلعة وحصارها حصار شديدا وضيق عليها ورماها بالمدافع والقنبر ليلا ونهارا.

وفى هذه السنة اتفسقت اهالى جبل الدروز وتعاهدوا مع بعضهم بعضا على العصيان للأمير بشير، واتفقوا إنهم لايقبلونه حاكما عليهم اصلا، وسبب ذلك هو زيادة المبلغ الذى فرضه عليهم وضايقهم بسببه، حيث صار مديوناً به للجزار، وضايقهم بسببه، حيث صار مديوناً به للجزار، وحين سمع الجزار بذلك استشاط غضبا وقتل الشيخ غندور الخورى ويعده قتل الأمير يوسف الذين كانا مسجونان عنده، لأنه ظن أن قيام اهل الجبل وعصيانهم كان بتحريكهما ومن ابقائهما لكن تعصب أهل الجبل ضد الأمير بشير لم يصلح بموت الأمير يوسف وكاهيته، بل لم يزالوا مصرين على عدم دفع المال المطلوب منهم للأمير بشير، ومن أجل ذلك أعرض الأمير بشير للجزار واقع ومن أجل ذلك أعرض الأمير بشير للجزار واقع الحال وطلب منه أن يرسل إليه عسكرا يمده به

موقع نهر الدامور

عسكر من الارناؤطية، ولما وصلوا إلى ساحل بيروت صار بينهم وبين اهالي المتن جملة حروب، ولما نظر الأمير بشير انتصار أهالي الجبل على عساكر الجنزار توجه إلى صبيدا وأرسل في طلب أولئك الارناؤطية إليه، وبينما هم سائرين نصو صيدا ربطت الدروز عليهم الطرق في السعديات قبرب نهر دامور وقتلوا منهم اكثر من مائتي نفر، ولما سمم بذلك الجزار وكان حينئذ محاصرا للشيخ يوسف (ق٣١ أ) الجنزار في قبلعية سيانور وقيد تحقق أنه لايستطيع فتحها لصعوبة امرهاء فعندها ارسل جملة من العساكر الذين معه لماربة الدروز، فاحطات عساكره بالبلاد من كل جانب وكانت الأيام وقت طلوع غيلال الحنطة في البقاع، فيضبطت العساكر جميع الغلال المختصة بأكبابر الحيل وحضر الأمير بشير بمن معه من العساكر إلى ساحل بيروت، وهكذا اجتمعت ايضا أهالي الجبل، وكان مقدمهم الأمير حيدر أذو الأمير يوسف الشهابي وأبن أخيه الأمير قعدان اللذان اختارهما الأهالي حاكمان على الجبل. وجرت بين الفريقين حروب كثيرة في أماكن متعددة من اطراف البلاد وتكرر ذلك وكانت الغلبة والنصرة لأهالي البلاد بعد أن مات من الفريقين خلق كثير واستمرت تلك

ليطفى غائلة أولئك العصاة، فارسل له شرذمة

١١٥٣١ صحصراء المزاريب: وصحتها صحراء اليزيرب، هي المنطقة الصحراوية المحيطة بمحطة البينيرب على درب الداح الشامي وتقع شيمال شيرق عميان، ویڈکر بورکہارت فی کتابه ارحسلات إلى سسوريا، أن منطقة اليزيرب كانت ملتقى حجاج الشام القادمين من كل بقاعها، حيث كانت قائلة الحباج الشيامي تمكث بهيا حوالي عشرة أيام ليكتمل اجتماع الصجاج وللتزود بسالسؤن ولسدفسع الأتساوات للقبائل البدوية التى ستمر القافلة خلال أراضيها. وكان يسيطر على هذه المنطقة قحبصيلة الزعمير التي اشتهرت بقطع الطريق على قوافل الحاج والسطو عليها. أنظر: رحملات فسارتيمسا. ترجمة.د، عبد الرحمن عبد اللبه الشبيخ، سلسلة الألف كستساب الثساني، رقم ١٣٤. الهيئة المسرية العامة للكتاب.القاهرة،١٩٩٣. الرمسا: للشمال من اليزيرب على نفس درب الحساج. وتكتب احسيسانا دالرمسشاه

أو دالر مثه ه .

الحروب نحو من أربعة أشهر، وإذا كان قد أدرك الجيزار السيفير إلى الديم اضطره الحيال أن يرجع بالخيبة عن قلعة سانور، رجع إلى عكا وحين وصل اليها أرسل الأوامر إلى جميع عساكره أن ترجع إليه ورجع الأمير بشير مع أخيه الأمير حسين ومن كان معهما من أهالي البلاد إلى صيدا وأقاموا هناك. وأما الجزار فإنه رحل من عكا إلى الشام وكان قد قبض على أحمد أغاخيمور حاكم بلاد بشاره وابراهيم غرّام وابنه وقتلهم، ولما وصل إلى الشام وفيّ وعده الذي كان وعد به أحمد أغا البغدادي ونصبه أغا للقبوقول في قلعة الشام ثم أرسل بالقبض على نانو أغا الذي كان وكيلاً على السجن وقتله، وقبض أيضا على احمد أغا الزعفرنجي، الذي كان التجأ إليه وأقامه متسلما على حماه، كما تقدم شرحه وقتله (ق٣١ ت) من غير ذنب ويعد أن كمل هذه الأمور والتدابير سافر إلى الحج، ثم بعد مسير الجزار حضر الأمير حيدر والأمير قعدان إلى دير القمر وقد قبلهما أهالي الجبل جميعا حكاما عليهم وأطاعوهما ونادوا باسمهماء ولما قرب قدوم الجزار من الحج توجه الأمير بشير لملاقاته إلى صحراء المزاريب، وقابل الجهزار في الرمسا ١٩٥٣ وهناه بعسودته سالما، فطمئه الجيزار ووعده بيأنه لابد أن يملكه جبل الدروز ويبرده إلى مكان حكومته، وقد كان الجزار ضامرا أن يتملك جبل الدروز كما ملك

بلاد صفد وبلاد بشاره وإن ينصب به المتسلمين من تحت يده كسائر البلاد، ثم دخل الجزار مع الحاج إلى الشام فرحا مسرورا وقد زالت عنه جميع تلك الحالات الردية التي كان يفعلها مع الناس واجتنب الظلم وامتنع عن شرب الخمر وكف عن اللواط ودوام على الصلوات الخمس وقرح الناس وجملة عماله بصلاح أحواله، ثم أمر العسكر بالمسير صحبة الأمير بشير إلى مدينة صيدا وأنه يأخذهم منها إلى غزو بلاد الدروز وامتلاكها على أي حال كان. وكتب بيورلدى إلى أهالى الاطراف والبلاد يأمرهم بالطاعة والانقياد وهذه صورته.

﴿صورة بيورلدى من أحمد باشا الجزار إلى أهالي بلاد الدروز «١٥٤» ﴾

صدر المرسوم المطاع الواجب القبول والاتباع إلى أمراء ومشايخ عقل (١٥٥٥ وعقال ورعايا وسكان

الذي يفتح الانتجاء ويتحكم

فيها باسم الخليفة الفاطميء

ويقيم الخطبة له على النابر

ويسهل مهمة الدعاة في نشر

دعوة التوحيد الفاطمية،

واليسه يرجسعون في مهسام

عملهم وتدبير أمورهم، وبذا

كان من يلي أمر الشام اذ ذاك

يجــمع في شــخــصــه

السلطتين الروحسيسة

والزمنية، غير أن السلطة

الزمنية التى كانت تؤيد ذلك

المنصب الروحي وتسانده لم

ره ١٥ ا العنوان من عندنا.
د ١٥ ٥ ا مشيخة العقل
مشيخة العقل هي الرشاسة
الدينية العليا عند الدروز،
وهى ارث تقليدي، قديم فيهم
قدم الدعوة الفاطمية. وترمز
الي الخلافة الفاطمية في ابان
مجدها وعنفوان دولتها.

على الشام تمهيداً وسبباً لنشوء الدروز فيه، ثم سبباً لنشوء هذا المنصب فيهم. فتمثل اول ما تمثل، بالقائد

يكتب لها ان تستمر طويلاً، فقد لبثت بضع سنوات ثم فارقت المنصب، وزالت عنه بزوال الجـــو المناسب، وبانقضاء عهد امام الدعوة، من دعوة التوحيد بعد ذلك موقفا سلبيا شديداً قضي على الدعوة في اقطار الشام كلها وفي غير اقطار الشام بالفــتور والانكماش والمنتشار والقوة.

ولئن كان الوقف السلبي قد حد من نشاط الدعوة لكنه لم يكن ليـقـفـها، ولم يكن ليوهنها اضطهاد أصحابها. فما لبث ان استعادت شيئا من النشاط بعد الاضطهاد والارهاق. أذ كأن الأمنام قبل انقضاء عبهده قد وضع التسعساليم وبثبها ورسم الخطط وامس باتباعسها وانتهاجها. وفي السنة التي انقضی فیها عهده، کان قد نصب رجلا للقيام بما قام به هو ـ كما نصب غيره لغير ذلك من المهام - وكتب اليه بذلك مسرسسوماً كنان يدعى تقليسداً. وقند لقنيسة فنيسه بالشيخ وقربه من بالاخوة وقلده به صلاحهات كانت من اختصاص الامام نفسه، منها استئناف أعمال الدعوة، واخدد الميدياق على من استجاب بضبط الحلية واحكام الشهادة. قام هذا الشيخ بمصر مقام

قام هذا الشيخ بمصر مقام الامسام في نشسر الدعسوة واخذ وايضاح التعساليم، واخذ يبث الدعسة بالشام وغير عشرة سنة، حتى رسخت الدعوة في انحاء معينة من سسورية، وبذا يتسبين ان منصب الشيخ في العرف الديني يجيء تالياً لمنصب الامام.

ويلحظ من بعض المكاتبات

الفاطمية ان لبنان كان مهدأ خصباً لهذه الدعوة وكان لها به قواعد. منها ماكان بوادي التيم، ومنها ماكان بالشوف. ويلحظ ان احسوالا كسانت تعرض للقائمين بالدعوة فى لبنان فتقضى بان توسع دائرة عسملهم، فستستناول مناطق وراء مايعرف اليوم بالحدود اللبنانية: مناطق من سورية الشمالية ومناطق من سيورية الجنوبية، ويلحظ أن تلك المناطق مجتمعة كانت تؤلف اذ ذاك رقعة تتميين باسم خاص، فتدعى جزيرة الشام الفوقا، يتولاها شيخ واحد، ومن مسركسزه بوادي التسيم يقيم دعوة التوحيد في سائر انحائها،

أما ما عرف بجزيرة الشام الفوقا فقد ورد في بعض المكاتبات محدوداً كما يلي:

جبل الشوف والمتن وكسروان بوجه العموم

نعرفكم أنه لما عزمنا على المسير إلى طريق الحج الشريف وزيارة نبينا سيد البشر النذير، عليه

افتضل الصلوة والتسليم من العلى القدير. لقد

كشف الله لنا عما لابد أن يتوقع ويصير.

التبليغ، واستقرت التعاليم في الجماعات التي اعتنقها.

في الجَمَاعات التي اعتبعه. ويمقتضي تلك التعاليم كان الامام في صدر الدعـوة قد فصل هذه الجماعـات حـتي

فصل هذه الجماعات حتي من حيث القضاء الشرعي أيضاء وجعل النظر في امورهم الشرعية من اختصاصه هو نفسه. وكتب إلى قاضى القضاة يبلغه ذلك

شهادة نكاح اوطلاق او وثيقة او عتق او وصية. وإن قاضي القضاة اذا تقدم اليه احد من جماعة الامام

بشيء من ذلك فعليه ان

ويمنعه ويمنع عادلته من أن

ينظروا لموحد في حكم او في

يرده الي الامسام، لان هذه الشؤون القضائية لجماعة الموحدين قد انحصس النظر فيها بالامامة نفسها. والى

هذا يبرد انقسمسال الدروزُ واستقلالهم بقضائهم الذهبي الذي الترمسوه منذ

القدم وساروا عليسه، ومايزالون عليه الي الآن، الاردن والي ماضامه من بلد الشراة (٢) مع بلاد عسمان وارض البلقاء راجعاً الي السواحل وكورها وجبالها، شاملا لعرقة (٣) وما ضامتها مع حمص وأعمالها أخذا الى

حماة وتدمر، مع سليسة

منبت الزعفران راجعا فيما

قبلها حاويأ لدمشق وعملها

دمن الشهرين (١) الى

مع بلاد البستنيسة (٥) وحوران، وكان المندوب لاقامة دعوة التوحيد بالشام يلقب بالشيخ ايضاً، ويتولي

منصبة بتقليد يصدر عن القاهرة، وقد كانت التقاليد تصدر اولا عن مقام الامامة، ثم كانت تصدر بعد ذلك عن

الشيخ الذي قام مقام الامام. ثم انقضي زمان الدعسوة بانقضاء ماينيف على

بانفسطساء مساينيف علي العشرين من السنين، ووقف

مقام الامامة عن النص

والارسال، فوقف الدعاة عن

عن اهميـــة هذا الامر . ولعل شـــــــــــا كان كتب ثم قضت

الحسوداث والاحسوال بأن

لما صلاحيات الحكم الزمني التي انسلخت عن مــقـــام

للشيخه لبضع سنوات من

نشوئها، قلم يعاودها منها شىء، وإمسا النفوذ الزمنى

فقد كان يقل ويكثر ويضيق ويتــسع تابعـــا في ذلك

لتعاقب الدول علي سورية

ولبنان، ولاحوال تلك الدول ونزعاتها للختلفة، وتابعاً

ايضاً لحال الشيخ نفسه في قسوته وضبعسقسه، وقسوة

وقد تعود الدروز منذ القدم

عنصريته اوضعفها.

يتواريويضيع.

تحريك ركابنا من صحراء (ق٢٦ أ) المزاريب وبينا لكم الافعال الردية والطرايق المعوجه والغير المرضية، السالكين بها وسائرين في شوارعها. وأما انتم فأخذتم المشترى وهاروت عقيدة ودينا، ويعدتم عن القول المبين (يا أيها الذين أمنوا اطيعوا لله و[اطيعوا] الرسول وأولى الأمر منكم، فتأخرتم عن نلك بغرور انفسكم واقتفيتم أثار الظالمين ممن تقدمكم ونسيتم ماحل بهم من العذاب الأليم، وأشهرتم الفجور والاعتساف وتركتم الصواب والانصاف وسعيتم في الأرض بالفساد وسهوتم عما اصاب من تجنبوا السداد من قتلهم وصلبهم وقطع اياديهم وأرجلهم.

فانذرناكم، وحدرناكم غاية التحدير وذلك قبل

ورد الله الذين ظلموا لم ينالوا خيرا وكذا أنتم

لذا كان طبيعياً ان ينشأ في

جماعة الوحدين ـ الذين

اطلق عليهم اسم الدروز ـ

رئاسية دينيية علييا تخلف

الامنامية في للهنام البدينيية

وتلي من امور للوحدين ما

كانت الامامة تليـه من حيث القــضـاء الـشــرعى. وهـكذا

نشـأت المشـيـخـة في تلك

الجماعات لتتولى أمرهم

وتنظر في أحسوالهم، تأمسر

بالمعروف وتنهي عن للنكر ، تـقـــضـى فى المنازعــــات،

وتضطلع بالهام الروحية وما تجد اليه السبيل من الصلاحيات الزمنية، فتجمع فيه مايجعل الشيخة خلافة الإمامة. ليس لدينا ثبت يوضح

تعاقب الشيوغ علي هذا النصب شيخاً شيخاً وعهداً عهداً. فهنالك عهود لم يصل الينا اي خبر عن اي شيخ في الثنائها، ولعل مرد ذلك الي قلة الكاتبين وخلو الزمن من للؤرخين او الى الغيفلة

ان ينظروا الي مقام للشيخة نظرة احترام وتكريم. يرون في احترامه احترام ذواتهم وفي تكريم انفسهم. يلحظون فيه الرمز القائم لعظمة الإمامة وهيبتها ووقارها، ومهما سما مقام

احسدهم اوعسلا شسانه او

ارتفعت منزلت في دين أو في ننيا، فإنما يسمو ويعلو ليقر لقام للشيخة بالاولية ويعترف له بالتقدم.

ومن المأثور التسعسارف أن يكون المشيخ قليل الوفود علي الاحكام. لكنه اذا وفسد كسان الحساكم يمسيسزه، فيعامله معاملة لايعساملها أحساً مسن سسائر الاديان

بلبنان. وفضالاً عن تقبيل يده بالسالم، كسان في تشييعه يتخطي الابواب الداخلية الي الباب الخارجي، هذا الشكل لينحصر في الدروز وحسدهم. فسإن المواطنين جميعا علي اختلاف معتقداتهم كانوا يذهبون في ذلك مسذهب الدرون.

ومسشيخة العقل ككل المناصب المسيؤولة الحساسة، تعظم بعظم القسائمين بهسا وتصسغسر بصغرهم، وتتأثر بالاحوال والاهواء، وفي مسا نعلم انهسا قد مرت بادوار مختلفة؛ فقد وليسها رجسال كانت لهم في العلم قدم راسخة، فشرحوا وفسروا وعلقوا وتركوا أثارا علمية ودينية وزمنية سار الدروز علي مسقستنضساها، وثقفوها ثقافة عملية في احسوال حسيساتهم ونظام سلوكهم وتأثر بمعظمهم كل من ساكنهم وعايشهم من غييس الدروز، واخسدوا بها وطبيقتوها في كيلييس من نواحي حبيباتهم، ووليبهبا أخسرون من ذوي الكفسايات الشخصية والعنصريات القوية فاضافوا الى نفوذها الروحى نفوذا زمنيا طاولوا به نفوذ الحكام وقاوموا ظلم الظالمين منهم وابقسوا على

ابديتم نحسسكم بجنسكم وتراكسمت عليكم النحوسات وازددتم شرورا وأفات. وقد كنا نظن أن في حلول ركابنا السعيد من طريق الحج الشريف يتغير الخبث الذي بأنفسكم لأن الله لما يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فبقيتم على ما أنتم عليه من الطغيان ومزيد البهتان، لأن في غيابنا طلب منكم افتخار الأمراء الكرام ولدنا الأمير بشير الشهابي الخدامة حكم قولكم فإذا أنتم بمعزل عنها، وصدق عليكم هيا أيها الناس أن بغيكم على

العزة والكرامة في قومهم.

وقضت الاحبوال الدرزية أن يلي للشيخة في العهبود المساخرة رجال لم تسم لهم همم ولا كان لهم عنصريات ازرهم، ولا الر عنهم علم، فلم يكن لهم من مقومات الشيخة الانظام التدين، فانحصر واجبهم في اعمال فيق فتضاءل شأن المسيخة وتوارت صلاحياتها وراء الضعف ومسؤولياتها وراء الضعف المستحوذعليها.

وليس للدروز نظر مختلف في تعماليمهم من حسيث تفسيرها وتأويلها والعمل بموجمها، فقد كانوا ومايزالون رأيهم جميع ونظامهم واحد.

ولذا كسان يتسولي امسرهم

الدينى حيثما كانوا شيخ واحد وقد كان هذا الشيخ فيسما مضى يدعى شيخ العصصر اوشيخ العقال، اوشسيخ المسايخ، وكسان يعاونه في مهامة نخبة ممتازة من شيوخ الدين تتألف من اربعة شيوخ في الاصل فيتم العدد خمسة، ولعل في ذلك اشتسارة الي اركان الدين الخمسة التي يمثل الامسام الركن الاعلى منها، كما يمثل الشيخ الامام فيهم وكان اولىئك الخمسة معاً يدعون مشايخ العيقل. ولعل مرد هذ التسميـة الى ان هؤلاء الخمسة معا كانت تعقل فيهم الامبور ويربط حلها برأيهم ونظرهم وفقا لمدلول كلمسسة العسبقل في تعاليمهم.

كـــان لاولئك الاعـــوان صلاحيات متساوية، اما مالك ذمة الحقيقة شمس فلك الدولة العثمانية والسلسلة الخاقانية ملك البرين والبحرين اسكندر ذو القرنين، فإن اظهرتم التباعد والتنافر قبلا وكان

انفسكم ، وكان يلزمكم الطاعة لخليفة رسول الله

ذلك لظنكم أنى من هذه المسافة لست براجع فالأن الزهد و الزهد و الزهد و النفس، قد رأيتم باعينكم أن كل منجم كاذب. فاعلموا النفس، احدالله وتحققوا أن سلكتم في قدم الطاعة وكنتم خاضعين سمعته.

لولدنا الأمير المشار إليه فعليكم من طرفنا أمان الله وأمان رسوله ثم أماننا ولاتشاهدون (ق٣٦ ب) منا إلا المسرة، وأن بقيتم على حالكم وسوء أعمالكم

فبعناية الملك القهار أنى بكم ظافر ولاتركنكم

كالامس الدابر، ولادمرنكم بكل دامر، تسلموا تسلموا، وإن عاندتم تندموا ولاتدخلون في حير

قوله تعالى من نكث فإنما ينكث على نفسه

عددهم فكان يزيد وينقص ولاسيما شيوخ الزمن

فلا يتقيد بعدد ثابت علي المتأخر، نلحظ أن معظمهم الدوام، وإذا توفي أحسدهم كسان من سكان المنطقة خلفه أقرب تلاميذه اليه. المعروفة بالشوفين من

ولم يكن للمشيخة مكان قضاء الشوف بجبل لبنان. معين خاص بها، فكان مكانها وقد كان شيخ الشايخ يتميز تابعاً لمكان الشيخ، فالبلدة بلبس مشلح ابيض ونظافة

التي منها الشيخ هي مركز فائقة، ويصحبه في اثناء الشيخة، ولذا فقد تداولتها تنقلاته جمهود غفير من مناطق جبل لبنان، كما الناس، وأينما حل كان

تداولتها مناطق وادي التيم،

لكن بالقياس على ما بين

ايدينا من أسماء الشيوخ،

الشعب يستقبله بالحفاوة والحماسة، وكان السعيد من يتاح لـه ان يمس ذيل جبته

تبركسا وعند شسفسور هذا المنصب كان يكثر الرشحون له، لكن الاختيار لم يكن يقع الا على انـزه الشــــيــــوخ

واكرمهم خُلقا، وممن قضوا خـمس سنوات أو سـتـا في الزهد والتـقـشف وإمـانة النفس، ولم يسـمع قط أن احـد الشـيـوخ أسـاء الى

كان الشيخ منذ توليه ينقطع عن كل عمل دنيوي، ويعسيش من الهدايا التي كانت تأتيه من مختلف النواحي، وكانت حياته بسيطة منظمة منعزلة خليقة بعاقل يعيش في الزمن القديم. وكانت اعماله روحية، ولكن الامير الكبير وزعيم الطائفة الأول كان

غالباً من أل جنب لاط الدروز

- كان يحاولان أن يحملاه على الاهتمام بشؤون البلاد

ليستفيدا من نفوذه.

وكان مشايخ العقل يعيشون مما يأتيهم من رزق يوصي لهم به، وكان حسقا لهم أن يرثوا كل من مات وليس له وارث شرعي، كما أن الدروز كسانوا في اضطرار الي الايصاء بشيء الي اولئك الشيسوخ كي ينالوا بذلك

رضاهم وبركتهم. ويتناقل الدروز فيما بينهم تواتراً ان منصب الشيخة ظل موحداً في شخص واحد

حــتي كــان الربع الاول من القرن الـتاسع عشر. في ذلك العـهد شــجـر خــلاف بين الأمير بشير الشهابي الثاني حاكم لبنان والشيخ بشير جنبـلاط كبيـر زعمائه. بينهما وقف اللبنانيـون فيه صــفين، وانتــهى الامــر صــفين، وانتــهى الامــر بشيـر المــر بشيـر المــر بشيـر بشيـر جنبـلاط شنقاً في بشــر جنبـلاط شنقاً في

وكان في جملة التدابير التي الخذها الامير لتوهين ناحية الشيخ وتفريق كلمة الدروز، القضاء على منصب مسلحيات المنصب بين مسيح العقل من أعوان معدان كانوا اربعة تناقص بعدان كانوا اربعة تناقص رواية ان الدروز فقدوا هذا للنصب لخلاف وتحاسد فيما بينهم حصل قبل الحادثة المنكورة، بين الامير بشير والشيخ بشير جنبلاط.

كان يسود لبنان يومناك انقسسام حسربي شطر الملبناتيين شطريين، جنبسلاطيين ويزبكيين، فخضعت مشيخة العقل حيناك لمقتضيات سياسة لبنان الحزبية، فانقسمت قسمين، مشيخة جنبلاطية

فإياكم المكر ومخالفة الصواب وايقاع انفسكم في هلكات الحساب، وأعتبروا قول رب الأرباب والباغي بغية يرجع على نحره فانهضوا إلى الطاعة والتسليم تحظون إن شاء الله تعالى بالمرام والتكريم وغيروا من انفسكم هذا الوسواس اللئيم وتوكلوا على الله وأنى مفوض أمرى إلى الله. وإذا تنحيتم عن الطاعة تنشر أعلام الحرب نصوكم وتوجه عساكرنا الظافرة كالبحور الزاخرة سالين بواترهم بايديهم ولرماح القنا ساحبين، وللدماء سافكين فمن قتل منهم ففي جنة الرضوان خالدين، ومن قتل منهم ففي جنة الرضوان خالدين، ومن قتل منهم ففي جنة الرضوان خالدين، ومن

ومشيخة يزبكية. ولذا تواري الشييخ الثاث وانحصرت في الثنين وفي الثنين ماتزال.

شيوخ العقل فيما يلي اسماء الشيوخ النين تولوا منصب مشيخة العقل علي نحو ما انتهي من اخبارهم. غير اني لااجزم بصحة كل ما اورد من ذلك كمما اني لااجرم بصحة التعاقب التاريخي في بعض من ولي للنصب منهم قببل القرن التاسع عشر. ان بعضهم مايزال يكتنف إمرة شيء من الابهام، ويقتضي بعد تقصيا و وحقيقاً.

. اما ماقبل القرن الخامس

عشر فلا نتعرض له لاغراقه في الغموض، واما أواخر القرن الخامس عشر نفسه فقد ولي للشيخة الشيخ بدر البين (عيندارة) ويقال انه لتنوخي وانه خال الامير السيد. ثم تلاه الإمير السيد جمال الدين عبد الله في ١٧ جمادي الثانية سنة في ١٧ جمادي الثانية سنة غي ١٧ جمادي الثانية سنة بعده الي الامير سيف الدين بعده الي الامير سيف الدين أبي بكر التنوخي (عبيه) ثم الي الشيخ ابي على مرعي زهر الدين (الفساقين).

وفي القرن السادس عشر لليلادي (العاشر الهجري) كان الشيخ ابو زين الدين عبد الغفار تقي الدين خالدين. فانظروا لأنفسكم الخلاص وإذا كنتم من أهل السنة والجماعة فادخلوا في حيز الطاعة ويد الله مع الجماعة وإن أبيتم ترون أعظم الأهوال من التنكيل والله حسبنا ونعم الوكيل.

حرر في صفر سنة ألف ومائتين وخمسة

[ ۱۷۹۰م] انتهی

ثم إن الجزار بعد دخوله إلى الشام بمدة يسيره انقلبت طباعه وتغيرت أحواله التى التزمها من التوبة والرجوع إلى الله عن المظالم والمعاصى وسفك الدماء المحرمة، وانتقل إلى أعظم مما كان عليه في الأول من شراسة الاخلاق وسوء المعملات وسفك الدماء حتى صار كالوحش الضارى والسبع الكاسر وابتدأ بظلم أهل الشام والغدر عليهم فقبض أولا على السيد عبيد وأولاده ووضعهم (ق٣٣ أ) في

(بعقلين).

واشتهر في القرن السابع عشر الشيخ محمد هلال المعروف بالشيخ الفاضل (عين عطا) وكان معاصراً للامير فخر الدين العني التركي احمد كجك باشا علي الامير فخر الدين عزم علي ان يقبض الفاضل ايضا ظنا منه ان الدروز يقتدونه بالمال الكثير

وفي القرن الشامن عشر (الثاني عشر الهجري) كان الشايخ: ابو محمد ناصر الدين العسيد، وابو علي تاصيف ابوشقرا، وابوزين الدين يوسف ابوشقرا، وابوزين ابوحمزه، وفض الدين ورد. الما في القرن التاسع عشر الدين في عهد الامراء الشهابين، في عهد الامراء الشهابين، في معسرض حوادث سنة الامير حيدر الشهابي. في معسرض حوادث سنة مرد، (١٨٢٠) في ص١٧٣٠ مايلي:

نطلبوا مشايخ العقل الذين في جبل الشحوف. وهم: الشحيخ يوسف الحلبي، والشيخ عرالدين والشيخ عرالدين ابو رجال من الفريديس والشيخ عرالدين ابو ناصر الدين من كفر نبرخ، (وهو الشيخ ناصر الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين المالين من كفر نبرخ، وهو الشيخ ناصر الدين الدين الدين الدين المعليمي المعليمي المعليمي المعليمي المعليمي المعليمي المعليمي المعليمي المعليمي

ومن شيوخ العقل في تلك الحقبة الشيخ حسين ماضي ( العبادية) والشيخ احمد امين الدين (عبية).

وبعـــد ذلك تأثر منصب الشيخة باحوال السياسة الزمنية وبالغرضية التي فيجمع بذلك ثروة طائلة. ولكن الشيخ الفاضل عمم حرماً في البلاد ان لايفتديه احد بقرش واحد اذا قبض عليه. عندئذ رجع الباشا عن

ويقال انه اوصي قبل موته بوصيتين؛ الاولي ألا ينعي في مأتمه والثانية ان يدفن في ارض تحسرت وتفلح فلايكون له قبر ظاهر، ولكن الوصيتين لم تنفذا.

سادت لبنان وتميز بانقسام ظاهر فكان هناك مشيخة يزبكية ومشيخة جنبلاطية وقد بدأ عهد الانقسام هذا في الثلث الاخيس من ايام حكم الامير بشير. رغم ان الامير اضاف مرة شيخاً ثالثا هو الشيخ ابوحسين شلبي ابوالمني (شانيه).

(١) الشَّجرتين: تثنية شجرة. معدن بالذهلول. الذهلول موضع يقال له معدن الشجرتين ماؤه البردان، وهو ملح.

(۲) بلدالشراة: صــقع بالشام.

(٣) عسرقة: بكسسر أوله وسكون ثانيسة، بلدة في شسرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ، وهي أخسر عمل دمشق وهي في سلم جبل بينها وبين البحر نحو ميل وعلي جبلها قلعة لها.
(٤) رفنية: كورة ومعينة لهارفنية تدمر.

(٥) البثنية: لعل هذه الكلمة عربية الأصل، وهي الأرض السهلة والرملة اللينة، أو مسحسرفة عن باشسان بالعبرانية ومعناها لرض خفيفة رملية، وهي بلاد من سورية واقعة الي شرق بلاد حوران. ذكرها أبوالفناء وقال: من قراها البشيئة، ودومة، وعيون، والمجدل،

السجن ثم أخذ منهم ستين الف قرش واطلقهم، وهم بعد خلاصهم تركوا وطنهم وسافروا إلى حلب. ثم بعد ذلك قبض على ثلاثين نفر من اتباعه ودفعهم إلى القلعة فالترموا أن يقطعوا جرمهم ويخلصون انفسهم بمايتين وخمسين الف قرش، ويعد أن قبض منهم المبغ المذكور قتلهم جميعا في ليلة واحدة، ثم قبض على خازنداره وثمانية من مماليكه وقتلهم وضبط أموالهم، وجميع هؤلاء لم يكن لهم ذنب يوجب ذلك.

ثم أرسل بالقبض على متسلمه في عكا، وبعد أن ضبط كل موجوداته نفاه إلى مصر، ثم قبض على السيد وفاء القدسى الذي كان جعله مفتيا في عكا، وكذلك على إمامه الذي في عكا وعلى رئيس المينا هناك وقتلهم جميعا، ثم بعد ذلك خرج من الشام وحضر إلى عكا وترك متسلما بالشام مكانه محمد أغا أربه أميني، الذي ليس أحد اظلم منه حتى أنه كان يفكر الجزار بمن نسى من أهل الشام ولم

وصرخد. اعن دائرة للعارف

للبستانى،، وهذا الوصف

ينطبق على البلد الذي

يعرف اليوم بجبل الدروز.

عهدالتصرفية.

أنظر: الحركات في لبنان إلى

الراوي: حسين غضبان أبوشقرا. الـؤلـف يـوسـف خـطـار

> أبوشقرا. تحقيق: عارف أبوشقرا.

تحقیق: عارف آبوشقرا. بیروت، (د.ت).

يظلمه، فيحرك على ظلمه. ثم بعد وصوله إلى عكا واقامته بها عشرة ايام خرج بكرة يوم إلى باب البداية قبل طلوع الشمس وأمر بغلق ابواب المدينة وجعل يرسل غلمانه يقبضون على من يأمرهم بالقبض عليه من العمال والكتاب وأهالى عكا ويحضروهم إليه ويعد ساعة زمانية ساقوا إليه أكثر من مائتي نفر، فارسلهم جميعا إلى السجن ثم قبض على النواب ايضا وحبسهم وكان كلما رأى انسان يدعوه إليه وينظر في وجه ويكشف رأسه ويتطلع إليه فالذي يقول إن به نشانا (١٥٦، يرسله والذي يقول ليس له نشان يطلقه. وبعده أحضر الفعلة والعملة وفعل بهم هكذا وقبض على جملة منهم ومن النجارين والحسمالين وأرياب الصنايع ايضا حتى أمتلا الحبوس من الناس وفي ثاني يوم دعى عسكر المغاربة وأمرهم أن (ق٣٦ ب) يخرجوا جميع المسجونين إلى خارج البلد ويقتلونهم كلهم حميعاً، فقعلوا ما امرهم به وكان يوما مهولا لايسمع فيه غير اصوات العويل والبكا والندب من الأمهات والعيال والأولاد والبنات والأخوة الذين ترملوا وتيتموا، وكذلك عويل المقتولين وصياحهم، ولاترى فيه غير جثث القتلى كالغنم مطروحين

،۱۵۲ نشان: فارسیهٔ تعنی العبلامية أو الشيارة. دخلت التركيبة بلفظها ومعناها. وعندما أضيفت أداة النسب (جي) إليها صارت (نشانچی) بمعنی صاحب التوقيع. وقند عرف الترك بعض الرادفات غيىر التركية لكلمة انشانجيء كالطغراثي والتوقيعي أنظر: د. أحمد السبعيد سليمان، والصدر السابق ص١٩٠. المقصود هنا ان الجــزار كــان يـرسل للسجن من كان صاحب توقسيع أول حسمل على توقيع بأمتياز معين.







فقراء وشحاذون.

خارج البلد صايرين طعاما لطير السما وفريسة لوحوش الأرض، وعند المساء أمر المنادي أن ينادي فى شوارع عكا أن كل من له ميت يخرج إلى دفنه على الصمت وأن كل أمرأة أبدت عويلا أو بكاء تقتل حالا فمضلا عن الرجال، فمخرجت الناس ودفنوا الله الساكين المقتولين ظلما، وصار الخلق في كرب شديد وخوف ماعليه مزيد. ثم بعد ذلك ارسل جنودا وأعوانا وقبضوا على اهل البر من الفلاحين والمشايخ واصحاب المقطاعات، وقتل البعض منهم وقطع أذن البعض وأنوفهم واطلقهم. وصنع يوما وليمة لجميع فقراء البلد والقرى داخل سرايته وبعد أن اطعمهم وكان قد استحضر لهم ملبوسا جديدا من الفاس إلى المداس حتى العكاكيـز للعميـان وأمر بقفل ابواب السراية والزم جميع الفقراء أن يخلعوا ثيابهم الرثة ويلبسوا الجديدة التى احضرها لهم ويطرحوا العصى التي بأيديهم ويأخذوا غيرها فضجوا بالعويل والبكا ولكن من يستمع الشكوى،

وقال:أشرب كأس الحمام ولا أكل هذا الطعام، ويئس

هذا الاكرام، ولما نفذ أمره صرف الفقراء وأمر بحرق

ثيابهم الرثة والعكاكيز التي انسلخوا عنها فجمع

مالا لايحصى من الذهب والفضة وحسبوا

المصروف بالمخلوف فوجدوا الواحد اكسب اكثر من مائة (۱۹۷۶ وبعد ذلك قصد أن يعوض على الفقراء أضرارهم فنادى على اجتماعهم (ق٢٥ أ) وكان استحضر أوراق اقتراع من القرش الواحد والخمسة قروش وعشرة وعشرين وثلاثين حتى المائة، ونظير ذلك اوراق بتسميل الابصار وقطع الأذان والانوف وقطع الشفات والأنامل، وحلق اللحا. ثم قفل الأوراق وجمعهم ضمن علبة وصار يستدعى الفقراء واحدا ويأمره أن يأخذ ورقة على قسمته، وكان يفعل معه بموجب نصيبه من عطاء، ومن أذى. ويقول: هذه قسمتك من ربك (۱۹۸۸ فللا تشك والموجودة به عاهة مما ذكر فكان يبدلها له من تلقاء

وفى ثانى يوم خرج إلى باب السراية وجلس وأمر بققل أبواب المدينة حسبما سبق نقله، وكان يغتكر ويتجسس بذاته جبل الدروز وغيره من الأماكن حتى أنه يطلع على مايتكلم به الناس عنه وكان ينبئهم بما قالوا، وصاروا يشكوا أنه سحار ويطلع على الغيبات، ومن ذلك ففى ليلة من الليالى حضر عشية إلى دير ماريوحنا الشوير وكان لابس

تدبيره ١٥٩٥ وموجب عقله الشيطاني ورأبه الردي

وليس مخالفة لرأيه لأنه أحمق الناس جميعا.

۱۹۷۱، من الواضح أن الجزار أرغم الفلاحين والفقراء (الشحاذون) على دفع أثمان هذه الأشياء مما كان معهم وصادر ما تبقى لديهم من أموال والحادثة في مجملها قدل على خلل نفسى شديد عند الجزار إذا صحت هذه الواقعة.

1001، أى أن الجسزار يحسد العقوبات والثواب وعلى الله أن يحسد الأشخساص الذين سيسوقع عليهم العقاب أو الثواب ولكن يواسطة الجزار كنك.

د ۱۰۹۱، بمعنى إذا أخطا الله وأختار شخصاً به نفس العاهة التى يجب أن توقع عليه عليه خعلى الجزار أن يصحح ذلك بأفتعال عاهة أخرى، غير موجوده عند صاحب الورقة. وهكذا تتم مشيئة الجزار في النهاية.

۱۹۰۱، قاووق؛ يظن أنها من الكلمة التركية قاو بمعنى أجوف. وهي قلنسوة عالية يلف حولها شاش كان الترك يغطون بها رؤوسهم. ولكل طائفه من رجال الدولة طراز خاص من القواويق. يقول الجبرتى: وعثمان بيك ذو الفقار أصابه سيف فقطع شاشه وقاوقه،

 ٥.٠ ومنها أن الوزير أمر المصرلية (أى الماليك) بتغيير زيهم وأن يلبسوا زى العثمانية فلبس أرباب الأقالم والأفندية والقلقات القواويق الخنضر،

وكانت هناك عمامة تركسيسة تدعى (بريشان دسستسارلى قساووق، أى القاووق ذو العمامة المتنثره. حسيث (بريتان) تعنى صناع القسواويق، وقسد انقراضوا في القاهرة في أواخر القرن الثامن عشر. وحل محلهم الطرابيشية في الغسورية، أنظر، أحسم السعيد سليمان المصدر السعيد سليمان المصدر

السابق، ص ۲۲، ۲۷، ۱۹۳۰ ادا ۱۹۳۰ ابج أغاسى: صحتها ألج أغاسى: مسفيس أو ساعى بريد. أنظر .د. أحمد السعيد مصدر سابق ص ۲۰ ۱۹۲۰ دون عشر: أي من غير أن يدفع عشور.

قاووق (١٦٠٥ راكبا فرسا فظنوه ايج اغاسي (١٦١٥ عابر طريق يريد المبيت، فاعره رئيس الدير وأمر وكيل الضيوف أن يذبح له دجاجة مسلوقة ويعد ما استوت الدجاجة فصلها الوكيل فصدفت سنورا فخطفت فخذا واحدا من الدجاجة، وما ساعد الوقت لاحضار غيرها فاحضرها هي إلى السفرة ولما كان الرئيس لأجل اكرام الضيف يجلس في أكثر الأحيان معه للطعام، ورأى فخذ الدجاجة غير موجود اغتاظ على الوكيل وعذره فنهاه الضيف وقال له: يوجد عندنا بعض الدجاج برجيل واحدة وتضحكوا. وبعد الطعام (ق٣٤ ب) نام، وفي ثاني يوم ذهب باكرا من غير أن يراه أحد، وفي تلك السنة ارسل رئيس الدير المذكور أحد رهبانه إلى بلاد صفد يجمع له جزءا من القطن جيدة، ولما حصل جانبا منه وعرم على ارساله إلى الدير، وكان الجنزار امر بان لايخرج شيء من القطن من البلاد من دون أذنه وحين أخبر عن قطن الراهب استدعاه وساله عن ديره فاجابه بأنه من دير الشوير فقال له الجزار: ويلك أنت من الدير الذي دجاجه برجل واحدة خذ قطنك وإذهب من دون عشر ١٦٢٥ وامر له بمائة قرش لأجل مصاريف الطريق وقال له: خبر رئيسك بقولي لك ليدعى للجزار ولما حضر الراهب للدير شاع هذا الخبر ودخل في قلب من سمعه الخوف والذعر.

١١٦٣١ قنبار: غطاء للرأس.





انواع من اغطية الرأس.

ومن بعض عدالاته أنه حضر يوما رجل زاعما أن زوجته حرة وقد فقدت منذ ثلاثة أيام ولم يقف لها على خبر، وطلب منه البحث عنها، فقال له ايتني بحاجة جديدة من ملبوسها فاحضر له قنبارا (١٦٣٥) جديدا وجده في صندوقها وليس له خبر به، فاحضر شيخه الخياطين وفحص منه عمن خاطه ولمن خاطه. فقال أنه خاطه لأحد خدمة افندينا وهو الأغه الفلاني. فاحضره وسأله فانكرء وعندها أمر بحسيه وكبس بيته بذاته فوجد المرأة هناك ولما أحضرها أمر زوجها بردها والعفو عنها أولا وثانيا وثالثا فأبي الرجل وقال سفك الدم ولا هذا الذم، فقال له: لو أجبت للتكليف لتحكم براسك السيف وأمر بغرق المرأة وشنق مفسدها وتزويج بعلها. وله قصة المكارى والحمار واغه الارتؤط، وله دعوة الكرام والذي اكل التين وكيف استقذفه من فيه، وغير ذلك من اشياء تمدح ولكن قبحه لاينسى (ق٥٥ أ) وليس لحسانه بقدر ما أساء انتهي.

وأما ماكان من الأمير بشير فقد ذكرنا أنه بعد دخول الجزار إلى الشام أمر عساكره أن تسير صحبة الأمير بشير ويملكوا جبل الدروز فسار بهم الأمير المذكور في اليوم الرابع عشر من تشرين الأول إلى حاصبيا. والأمرة الموجودين هناك فروا هاربين واتحدوا مع الأمير حيدر أخو الأمير يوسف

۱۱٦٤، مسرج عسيسون: هی عاصمة قضاء مرجعيون جنوب شرق لبنان.



لكى يجهز أمره.
ويعد خمسة أيام وصله الخبر بأن أهالى البلاد وافت جموعها على الارناؤطية، فقوم طريقه نحو حاصبيا، مع العساكر، وإذا كانت المسافة بعيدة، وكان أهالى الجبل قد حاصروا الارناؤطية الذين بحاصبيا، ترك للأمير بشير غزو جبل الشوف وأسرع في نجدة المرقومين وبات تلك الليلة في بلاد المتاولة، والليلة الثانية في مرج عيون ١٦٤٥، وفي اليوم الثالث وصل إلى قرية حاصبيا والتقى مع عسكر الدروز بقرب البلاد وبدأ بينهم القتال واستمر نحو ساعتين ونصف فانكسرت عساكر الجزار حتى التزم الأمير بشير أن يعود راجعا إلى

وابن أخيه الأمير قعدان الذين كانوا وقتئذ هم

المنتخبين من أهل الجبل للصكومة، والأمراء الذين

أتوا من وادى التيم كانوا بني اعهمام امراء بيت

شهاب القاطنين بجبل الشوف، وهم الحكام على

بلاد وادى التيم وقاطنين بقرية حاصبيا. فلما سمع

المرقومون بقدوم الأمير بشير هرب الأمراء وأهالي

البلاد من امامه، فابقى الف أرنؤطي من العساكر

لأجل محافظة حاصبيا واخذ بقية العسكر وتوجه

بها إلى مدينة صيدا. وفي اليوم الخامس من تشرين

الثاني سار نحول جبل الشوف قاصدا أن يتملكه،

وقد نزل بأورديه قرب مدينة صيدا عند قرية علمان



انواع من اغطية الرأس.





انواع من اغطية الرأس.

نحس مسرج عبيسون والدروز تبيعت أثارهم وقبتلوا وكسبوا منهم كثيرا من الخيل والسلاح (ق٣٥ ب) والسلب، وحين وصلت عساكر الجزار إلى قرب الخان المسمى خان حاصبيا توقف الأمير بشير والبعض من رؤساء العسكر ثم عادوا راجعين على عساكر الدروز الذين كانوا تفرقوا فكسروا الباقين وطردوهم من تلك الأرض بعد ما قلتلوا منهم ماينيف عن مائة نفر، وكذلك الارناؤطية المصورين في حاصبيا خرجوا وتبعوا أثار الدروز وهزموهم ورجع كل إلى محله ومن هناك نزل عساكر الأمير بشير وعسكر الجزار على خان حاصبيا بعدان حرق قرية حاصبيا وتلك القرى التي هناك ونهب العسكر كلما وجدوه من المواشى والامتعة، وفي اليسوم الثاني ارسل رؤس المقتولين إلى الجزار وأخبره بما حصل لعسكره من الانتصار وأنهم استخصلوا العسكر المحاصر الذي كان اشرف على الهلاك من قلة الماء. ثم أن الأمير سار في ذلك اليوم إلى بلاد البقاع وقصد الدخول إلى بلاد الشوف من نواحى الجبال إن أمكنه ذلك غير أنه لما وصل إلى قرى البقاع حضرت له أوامر من الجزار أن يرتد إلى مدينة صيدا لأن حرب الدروز من نواحي صيدا أسهل وأقرب مسافة لوصول الذخاير له، فرجع حالا بمن معه كما أمره إلى مدينة صيدا من الطريق التي

ذهب منها.

د ۱۹۰ قريبة غالى: بقيضاء الشوف جنوب لبنان.

۱۹۶۱، مشخیم، وصحتها اشحیم، بقضاء الشوف، جنوب دیر القمر.

١٦٧٠ الدلاتية: في التركية (دلیلر) جسمع (دلی) أی الجنون. وهم طائفه من الخيالة الخفيفة أقيمت في الروملي (تركيا الاوربية) في أواخس القبرن الخسامس عشر وأوائل القرن السادس عشر؛ لتعمل في مقدمة الجيوش العشمانية. ولم يكن هؤلاء الخيالة من الترك فسقط، ولكن كسان منهم البشناق (نسبة الى البوسنة موطن احمد باشا الجزار) والكروات والصرب. وقد انتشروا في الاناضول وفي المراكسة الكبسري في السلطنة العشمانية مثل القساهرة ودمسشق وحلب وبغداد. كان سلاحهم الرئيسسي هو السنيسوف القصيرة. وكانوا يضعون على رؤسهم قلابق (عمائم) من جلد الضبياع أو النصور ويثبتون فيها عددا من ريش الصقور. أما ملابسهم فكانت من جلود الاسبود والنمبور والذئاب والدبسة، مع جعل وجه الجلد المغطى بالشعر إلى الخارج، وكانت لهم نعال

وفى سنة ألف ومائتين وستة [١٧٩١م] بعد في صول الأمير بشير وعساكر الجزار إلى صيدا، مار طالبا تلك الديار، وتملك جبل الدروز ونزل ١٢٠٦ مالة بمار الدروز ونزل

بالقرى التى باول البلاد، وعساكر البلاد تجمعت وقدامهم الأمير حيد وابن أخيه الأمير قعدان فى قرية غالى ١٦٥٥، تجاه عساكر الجرزار، وكانت المسافة بين العسكرين نحو ساعتين فتنحت عساكر الدروز وابتدت بمحاربة عسكر الجزار بهمة قوية، وعسكر الجزار تلقاهم بجسارة وحدث فيما بينهم عدة مواقع وفقد من الجهتين عدد ليس بالقليل ثم إن عسكر الدروز كبس عسكر الجزار ليلا حيث كان فرقة من العسكر الأرنؤط فى قرية ليلا حيث كان فرقة من العسكر الأرنؤط فى قرية (ق٣٦) مشخيم ١٦٦٥، وهم من طائفة الدالاتية

مدببة من أمام واسعة من

الخلف، ولها رقاب تبلغ

نصف الساق. وفي القسرن

الثنامن عنشسر تعسرضت

منطقتي كوتاهية وقونيه

بالأناضول لعبثهم وفسادهم

حستى انتسهى الامسر بإلغساء

نظامهم، وفي الجبسرتي:

دواستهل شهر جمادى

الشائيسة سنة ١٢٢٣هـ

(۱۸۰۸) وفيه قطع الباشا

مسرتب الدلاة (لأنبه لم تبكن

لهم اقطاعات كباقى الفرق

العبسكرية) الأعسراب،

وأخرجهم وعزل كبيرهم

الذي يسمى كردى بوالى، وفيه كذلك: دضربوا مدافع

كثيرة من القلعة، وكذلك في صبحها يوم السبت، ولم يظهر لذلك سبب سروى مايقولونه من التمويهات.. من وصول الأطواخ وعساكر

دلاة بحسرية وبرية، جـ٥ . ويظهر من العبارة الأخيرة انه كان هناك نوعان من الدلاة، برية خسيساله، وبحسرية غالباً مشاة. أنظر.د. أحسم السعيد

سليمان، المصدر السابق.

٠١٠٦-١٠٤٠

١٦٨٠ قرية عانوت: بقضاء
 الشوف جنوب دير القمر
 شمال اشحيم،

أثخنوهم ضريا كدوهم إلى قرية صيدا، وإن كانت تلك الأرض وعد م، ومن أحل ذلك اضطر عبسكر الدولة أن يتركوا الخيل والسلاح الذي صار غنيمة للدروز، وصارت رجة عظيمة تلك الليلة بين عسكر الحزار النازل بالقري القريبة وخافت من الدرون، وفي اليوم الثاني حدث بين الطرفين وقعة عظيمة وهجمت عساكن الحزار على بلاد الدروز فدخلت البلاد وحرقت جملة قرى بعد أن حارب أهل البلاد ودافعوا مدافعة عظيمة حتى الترم عسكر الدولة أن تعود إلى مكانها عند المساء، ويعد ثلاثة أيام كبست عساكر الدروز أوردي الجزار الذي بقرب عانوت «١٦٨» واشتعلت نار الصرب بين الجهتين في ظلام الليل، وكانت تلك الليلة مظلمة حدا وممطرة ومات من الفريقين عددا وإفرا لأن القتال دام واستمر إلى الصباح، وحينتذ انسحب الدروز ورجعوا إلى مكانهم، ثم بعد ذلك حدث موقعة أخرى، ودخلت عساكر الجزار إلى وسط بلاد الشوف غير أن أهل البلاد ردتهم ولم تمكنهم من قصدهم الذي هو تملك جبل الشوف، فسرجعت عساكر الدولة إلى الوطاق، وهناك كبسهم الدروز مرة أخرى ليلا ودام بينهم الحرب والقتال إلى الصباح. وقد كنا ذكرنا أنه كان برفقة الأمير بشير بعض مشايخ بيت جنبلاط المتسلمين جبل الشوف ويعض أمراء بيت أبي اللمع



معركة برية،

المتسلمين جبل المتن فهولاء ارسلوا البعض لاستجلاب المرجودين في البلاد وقد ملكوا الشوف، حتى أن أكثر أهالي الشوف والشيخ قاسم جنبلاط بذاته صاروا يرغبون في دخول الأمير بشير إلى البلاد والتملك عليهم. وكان للشيخ قاسم جنبلاط ابن حديث السن اسمه الشيخ بشير، فهذا ترك والده وثبت (ق٣٦ ب) مع عساكر الدروز واظهر شجاعته وفروسيته في تلك الحروب تفوق الوصف وكان يقاتل بنفسه في مقدمة العساكر ويحرض قومه على القتال حتى أحبته أهل البلاد من كثرة شجاعته ونجدته وأقدامه وغييرته على العيال والأولاد. ودامت الحسرب وطالت والدروز ثبستت واستطالت حتى أن الجنزار تحقق أنه لايمكنه التسلط على جبل الدروز ولاتملكه بالحرب والقتال والمكافحة والنزال، لأن طرقاته عسيرة وسكانه ذوي جسارة ونجدة وتألف بالكفاح والقتال، فعندها أرسل الجزار أمرا إلى الأمير بشير أن يعاود الرجوع بمن معه من العساكر إلى صيدا، وكان الأمير قد تعب وعيا وملِّ من الحرب فاطاع الأمر المنتظر منه. وفى اليوم الثالث والعشرين من أذار هذه السنة قامت العساكر بأمر الجزار على جبل الدروز وعادت إلى صيدا ففرقهم الوزير في الحصون والقلاع التي في بلاد المتاولة وبلاد صفد حيث كانوا قاطنين اولا.



معارك عسكرية.

وأمر الأمير بشير أن يقيم في صيدا مع عياله، وأخيه الأمير حسن أمره أن يقيم في بيروت، ومن بعدها ارسلوا أجابوا عيالهم الذين كأنوأ مقيمين في البلاد إلى ذلك الوقت عند اقاربهم بيت شهاب. وأهالى البلاد فرحت برجوع العساكر عنهم وكفهم عن المحاربة ورجع الأمير حيدر والأمير قعدان إلى دير القمر وكل المجتمعين من اكابر الدروز تفرقوا إلى امكنتهم، والجرار ارسل يستدعى الشيخ قاسم جنبلاط إلى عكا الذي ترك بلاده ورافق الأمير بشير في اسفاره، ويعد أن حضر اعتقله في الحبس ثم أمر الأمير بشير وحسن أن يخرجا من مدينة صيدا. وحصل له غم عظيم وكدر جسيم أنه لم يملك جبل الدروز ويحصل على غرضه، وحيث أن أهالي الجبل كانوا تحت حكم الجرزار (ق٣٧ أ) ولايمكنهم أن يكونوا دائما على العصاوة والخروج عن الطاعة، والذي صدر منهم إنما حصل من قرط الظلم الذي لم يمكنهم الصبر معه، فالأجل ذلك حرروا له عرضاً، وطلبوا منه الصفح عما مضى وأن يرضى بإقامة الأميرين حيدر وقعدان حكاماً عليهم. ولأجل نوال هذا الانعام من جهته يقدمون لأعتابه أربعة ألاف كيسا يدفعوها تقاسيط في ستة سنين إلى الخزينة. فامضى الجزار هذا العرض والحضر، وقد كان ختمه جميع اكابر بلاد الدروز ومشايخها بعدما ارسلوه إليه مع قاصدين من طرفهم، ولما وصلوا



معارك عسكرية .

127 بندقية ويجوارها جراب البارود الخاص بها وخناجر

وقدموه سالهم عن السبب الذي أوجب أهل تلك البلاد إلى ذلك العصيان والعناد، فشرحوا له أحوالهم وفقر رعايا بلادهم لأجل المظالم التي طرأت عليهم، وانهم لأجل راحة الرعية يرغبون أن الأمير حيدر والأمير قعدان أن يكونا حكاما عليهم، وبما أنه كان قرب زمان رواح الجزار إلى الحج، قبل منهم طلبتهم، ووجه الخلع والالتزامات إلى الأميرين المذكورين وطلب منهم أن يسرعوا بوفاء ماوعدوا به، وهم قدموا له المبلغ حسب الميثاق. وبعدها سار من عكا إلى الشام وتوجه إلى الحجاز رفقة الركب كلعتاد كل سنة.

وفى سنة ألف ومائتين وسبعة [١٧٩٢م] لما رجع وفى سنة ألف ومائتين وسبعة [١٧٩٢م] لما رجع والمحزار من الحج، اجتمع به حسين باشا والى طرابلس الشام فى الجردة حسب المعتاد فى المزاريب فخطر فى بال الجزار أن حسين باشا مراده المناريب فخطر فى بال الجزار أن حسين باشا مراده المناريب فخطر به ويقتله، وبمجرد هذا الظن اشتعل غضبا وسقاه سما فمات. وضبط الجزار جميع أمواله وذخايره وبعد ذلك دخل الشام، ولما سمع بقدومه الأميران حكام الجبل أرسلوا يهنوه بالسلامة، وأنفذوا له مائة ألف قرش تبريكا للقدوم فسره ذلك وانشرح خاطرة (ق٣٧ ب) ووجه لهم خلع الرضا وقرر لهم الحكومة حسب المعتاد.

وفى سنة الف ومائتين وثمانية لما نظر الأمير
 حيدر والأمير قعدان أن أهالى البلاد خرجت عنهما

**49** 11°0

۱۷۹۳ ۾

وصاروا يطلبون عزلهما ويولون الأمسر يشبب عوضهما، وأن الجزار يريد ذلك ويرضاه ويرغبه فتشاورا مع بعض مشايخ البلاد واتفق رايهم ان يرسلوا إلى الجزار ويطلبوا منه أن يكونوا الحكام عـوضهم أولاد الأمير يوسف الشهابي، وبما أن هؤلاء حديثي سن ولم يبلغوا درجة التميييز بعد فيكون المدبر لهم في الاحكام كاهيتهم جرجس باز ابن أخت سعد الخوري كاهية والدهم، وأن يقدمون للجزار الفي كيس غرامة على ثلاث سنين تقسيطا. وأعرضوا هذا الوجه للجزار، فارتضى بما طلبوه ووجه إلى أولاد الأمير يوسف الخلع والالترام واستقر حينئذ حكم جبل الدروز على ابنا الأمير يوسف وتقلد تدبير الاحكام الاميرين حيدر وقعدان وجرجس باز، وصاروا يثقلون على رعايا المشايخ من بيت جنبلاط وزادوا بالظلم حتى وقعت المنافرة بينهم وبين الشيخ بشير جنبلاط الذي قدمنا ذكره، وازداد الاختلال وتفرقت الأراء في البلاد فقلد الجزار عندها حكومة الجبل للأمير بشير وسيره مم عسكر من طرفه. ولما توجه الأمير بشير من صيدا التقى به الشيخ بشير جنبلاط مع أكابر الشوف وقدموا له التهاني والسرور. وهكذا مر بالبلاد وقبل وصوله إلى دير القمر هربت أولاد الأمير يوسف إلى بلاد جبيل، ثم انتقل بالعساكر إلى المتن وطاعته البلاد قهرا عنها، ويقى بالمتن ثلاثة اشهر وجمع دسيفان وخنجري

الأموال التى تعهد بها للجزار، وبعد ذلك رجع بعساكر الجزار إلى الساحل، يعنى ساحل بيروت، فخطر فى خاطر الجزار أن يغدر به، وارسل أمرا إلى رؤساء العساكر أن يقبضوا على الأمير بشير (ق٣٨ أ) وأخيه الأمير حسن والشيخ بشير جنبلاط وأن يأتوا بهم إلى عكا، ووجه حكم البلاد إلى أبناء الأمير يوسف فمسكوهم، ولما جاؤا بهم إلى عكا رتب ثلاثتهم فى الحبس، يعنى الأميرين والشيخ بشير جنبلاط وكان والده قد مات فى حبس الجزار سابقا.

وفى سنة ألف ومائتين وتسعة [١٧٩٤م] رجع عليه

أولاد الأمير يوسف إلى جبل الدروز حكاما. وقد · ذكرنا أن الجرزار بعد أن قبض على حبيب بن

**₩ 1848** 

ابراهيم الصباغ تقدم فى بابه ميخائيل سكروج -وأخيه بطرس وتعاطوا جميع الايرادات الداخلة والخارجة وصار كل شىء بيدهم وإذ ذاك قبض عليهم وضبط كل موجوداتهم وأملاكهم، كما أنه فى ذلك الوقت قبض على كثيرين من الذين كانوا بخدمته، فقتل البعض وقلع أعين البعض وقطع

إلى خدمته كالسابق، وفي هذه السنة قبض عليهم اليضا وقتلهم كلهم صبرا.

أذانهم وأنوفهم. وقد اطلق أولاء السكروج وأعادهم

وفى سنة الف ومائتين وعشرة بعد أن رجع الله و المجاهة الجزار من الحج كعادته حضر له خبر عزله من الحجالة المجاهدة المجا







دمن أعلى لأسفل. ترس،

بلطة، خنجر ثم بيوسان،

الشام وصبار المنصب على عبد الله باشا عظم زاده، فرجع الجزار إلى عكا. ومن ثم راق خاطره على الأمير بشير وأخيه وإخرجهم من الحبس وأنعم عليهم بحكم الجبل وخلع عليهم وعلى الشيخ بشير جنبلاط ورجع لهم ماكان ضبطه منهم من الخيل والسلاح. ولما حضروا إلى البلاد قدمت لهم الطاعة كل المشايخ والاكابر وزال مابهم من الحقد والعداوة للأمير حتى أن الجميع مالوا إليه وفرحوا بقدومه وتوليته، وأما أولاد الأمير يوسف رجعوا بمن معهم إلى بلاد جبيل والتجوا إلى عبد الله باشا عظم والي الشام وخليل باشا والى طرابلس وهم اسعفوهم بالعساكر وكذلك الجزار ارسل (ق٣٨ ب) عسكره إلى الأمير بشير وصار بينهم عدة وقايع وحصل بين الفريقين محاربات عديدة صار فيها النصر لعساكس الجزار وطردوا عساكر الشام من بالاد جبيل والبقاع، واولاد الأمير يوسف رجعوا هاربين إلى الشام، وعندها راقت للأمير بشير الاحكام واطاع أمره الخاص والعام وأحبه أهل البلاد لما أبدى لهم من الرافة والوداد لأنه انساهم دبعد فهم له، كل ما وقع بينه وبينهم من البغضاء والعناد، وقد رمنا الاختصار بهذا الايراد عن كل ماجري من الحوادث تفصيلا لأن القصد ايراد أخبار أحمد باشا الجزار لاغير فاقتصرنا على ما أوردنا.

١٦٩٠ في تـفــاصـــيـل هذه

وفى سنة ألف ومائتين وأحد عشر لما قدم الله

۱۷۹۲ م

المشايخ من بيت أبو نكد، الذين كانوا برفقة الأمير

يوسف، قبض عليهم الأمير بشير وقتلهم. وهم

الشيخ بشير ابن الشيخ كليب واخوته الأربعة والذى

بقى من أولاد عمهم هربوا إلى الشام وساروا مع أولاد الأمير يوسف إلى عكا والتجوا إلى الجزار

فقبلهم بمحبة ووداد وطيب منهم الخاطر

والفؤاد ١٦٩٥.

وفي هذه السنة بعد رجوع عبد الله باشا من الحج خرج في طلب الميري من جبل نابلس حسب عادة وزير الشام، فوجه الجزار عساكره وربط عليه الطريق، ولما سمع عبد الله باشا هذه الحركة عمل حيلة وكبس عسكر الجزار وقتل منه مقتلة عظيمة.



A 1717

وردت الأخبار إلى الديار الشامية أن مراكب الفرنساوية تملكوا بلدة الاسكندرية، فتحسب

الجزار جدا لذلك، وشرع يهتم في تصمين عكا ويستحضر للحصار، ولما تأكدت الأخبار أن

[من] ضبط بيوتهم فى العبية، ورام ان يلقى القبض على أولادهم فهربوا وسلبت تلك الرجالة كافة امتعتهم

وأموالهم.

منها واحدا فواحدا ويقتلونهم، وكانوا خمسة أولاد للشميخ كليب وهم بشير، واكد، سيد أحمد، قاسم، مراد. ثم أرسل الإمير

الحوادث أنظر: تاريخ الأمراء الشهابيين، بقلم أحد أمرائهم من وادى التيم، منشبورات للديرية العسامسة للأثار اللبنانية، مخطوط رقم ٦٤٦٨. بيروت، تصقيق: د.سلیم حسن هشی ص۱۹۸ حیث یذکر مایلی: دوفی عام ١٢١١هــ=١٧٩٦مطلب الأمير بشير منهم (ال نكد) الحنضور إلى سراي دير القسمسر وكسان أخسوه الاميرحسن قد أفهمهم وأدخل لافكارهم أن أخساه الاسيس بشيب يرغب أنخالهم في خدمته وأن يدفعوا له جانبا من المال ليصفى خاطره من تحوهم فحضروا أصلا [حالاً] بدون ريبة، وبعد وصولهم إلى قناعة السرايا الذكبورة واجتماعهم مع الاميس حسن على الوجه المذكور، خرج الامير المشار إليه من القاعة وأغلق بابها، وكان الشيخ بشير جنبلاط ومشايخ آل عماد قد دخلوا السرايا ورصدوا [أوصدوا] ابوابها وتقسدمسوا إلى باب

القاعة وصاروا يخرجون

الفرنساوية ضبطوا مصر ١٧٠١ ايضا وان مراد بيك وبقية الغز هربوا حينئذ، فأمر الجزار بتحصين المدن التى تحت حكمه وأمر بخروج النصارى من جسميع بلاده، ثم منع ورود المراكب إلى اسكلاته وانقطع بسبب ذلك ورود البضايع المصرية إلى الشام (ق٣٦ أ) وفي أثناء ذلك ردت مراكب الانكليز إلى عكا وطرابلس وصحبتهم فرمان من الدولة العلية وهذه صورته.

﴿ صورة فرمان من الدولة العلية ممنوح لسر عسكر العمارة الانكليزية حتى يتعاون معه حكام ساحل الشام ضد الفرنساوية ويزودوه باحتياجاته من المؤن (۱۷۱) ﴾

إلى جميع المدن من السلطان سليم خان يخبر بالاتحاد الذي بين الانكليسز والإسلام على الفرنساوية الليام ١٧٢٥ اقتضى قضاة المسلمين نائب أفندى بطرابلس وأعيانهم عموما زيد قدرهم المنهى إليكم أنه لايخفاكم أن بهذه السنة قد هجم الكفرة والطغاة البغاة الفرنساوية على أخذ الاسكندرية ومصر القاهرة ومايليها، والأن وقد اختلسوا يافا وغزة والرملة وتوابعهم وعلى عزمهم الغائب الفاسد الخايب الغير صايب، تدمير أمة المسلمين المؤمنين، وبوحدانية رب العالمين مقرين، وبرسالة رسوله معترفين. ولذلك اقتضى من وجود

١٧٠٠، نزلت الحسسملة القرنسية إلى سواحل مصر الشمالية قرب الأسكندرية في يوم الأحد ١٧ محرم سنة ١٢١٣هـ = الاول من يوليو سنة ١٩٧٩م، وفي ١٩ محرم إستتولت الحملة على الأسكندرية وفي ٢٦ منه إستولت على الرحمانية، وفي ٢٩ كسانت واقسعسة شبراخيت وهى أول إشتباك مع الماليك وفي ٧ صدفر = ٢٢ يوليس كسانت واقسعسة الاهرام بينهم وأفي ١١ صفر = ۲٦ يوليــودخلت القسرنسياوية المسروسية (القساهرة) وهنرب ابويكر باشا الوالى (الحباكم) التركى إلى غزة. أنظر. محمد مختار باشا. التوفيقات الألهامية جـ٢ص١٢٥٠

۱۷۷۱، العنوان من عندنا.
۱۷۷۱، الاضافة من كتاب
الغرر والحسان في أخبار
ابناء الزمان للأمير حيدر
الشهابي. تحقيق د. أسد
رستم وفؤاد افرام البستاني.
مجلد (۱) القسم الاول ص

د١٧٣، هو الكومسودور وليم سدني سميث: قائد الإسطول الانجليسزي في البسمسر المتوسط في ذلك الوقت، ولد في سنة ١٧٦٤ ، وكيان الابن اللسانى لكابستن في فسرقسة الحسرس الإنجليسزيـة. دخل البحرية الانجليزية في سن الثالثية عيشرة. واصبح ملازماً سنة ١٧٨٠ . ثم عمل في البحرية السويدية حتى حصل على لقب سير من الملك جـوسـتاف الثـائث. ثم سافر إلى القسطنطينية حيث عاش ثلاث سنوات مع أخيه تشارلن سبنسر سمث الذي كنان يعمل بالسفارة الانجليزية بمنصب سكرتير اول. وفي عــــام ١٧٩٣م استدعته البحرية الانجليزية للعمل بهاضد البحرية الفرنسية، فوقع في الاسر عام ١٧٩٦ وحيس في ســـجن دالتـــمــبـل، في باريس، ولكن احد الضباط الفرنسيين العادين للجمهورية، ويدعى لوى \_ ادمون لوبيكار دفليبو ـ وكان زميل دراسة لنابليون بونابرت في المدرسية الحربية بباريس عام ۱۷۸۳م ـ تمكن من تهريبه إلى انجلتسرا عام ١٧٩٨م. فأنعم على دفيلبو برتبه

الصداقة الصادقة والمحبة الواثقة، وحسن معروف سيادة المحب الصادق الصدوق والخل الموافق الموثوق أجل الأحباب وسمهرى الانساب سعادة اخينا المحترم سلطان الانكليز المفخم المتحد معنا بالارتباط سوية، على تدمير الأمة الفرنساوية، لغزير مراحمه ووفور مكارمه فسمح وجاد بجوده في الوداد، وسير من فيض كرمه سر عسكرا، ثم ومن لدنا سر عسكر العمارة العثمانية والمراكب البحرية، صحبة افتخار الأمراء الكرام في الطائفة المسيحية، وعظيم الكبراء الفخام في الملة العيسوية، مصلح مصالح جماهير الأمة النصرانية، جناب محبنا المحترم سينور سميث ١٧٧٦ء الاكرم، وهو بالتفويض الخاقاني مشير مطلق، مشيد موفق، ناظم ومنظم قطب تلك الديار بوجه المناظرة والاعتبار.

فليعلم كل منكم تفويض محبته بالألتفات من لدنا من سائر الجهات، فمهما مر عليكم من مراكبه واتباعه فسيروا له الإكرام الزايد والإنعام الوافر. وليعلم الخاص والعام زود صداقته مع الإسلام، والإعانة لنا منه على الدوام، على تدمير الفرنساوية

كــولـونيل في البــحــرية الانجليزية.

وفى عسام ١٧٩٩م، أصسبح سدنى سـمث قائداً للأسطول

البريطانى الصغير الذى كان يجوب البحر المتوسط، فى الوقت الذى كان فيه نابليون قد أستولى على يافا، فأرسل اللئام، تعلموا ذلك (ق٣٩ ب) وتعتمدوه غاية الاعتماد والسلام.

حرر في جماد الثاني سنة ١٢١٢ [١٧٩٨م] ١٩٧٤، ثم حنضر ايضا فرمان إلى سائر البلدان من السلطان سليم خان وهذه صورته.

وصورة فرمان من السلطان سليم خان إلى سائر البلدان «١٧٥» ك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبة اجمعين

أمابعد

ياجماعة المحدين وملة المسلمين...

اعلموا أن الطائفة الفرنساوية جعل الله تعالى ديارهم دارسة وأعلامهم ناكسة «منكسة» لأنهم الكفرة الطغام، والفجرة البغاة لايؤمنون بوحدانية رب السماء والأرض، ولا برسالة الشفيع يوم العرض بل تركوا الأديان كلها ونكروا الأخرة وشدتها، ولايعتقدون يوم الحشر والنشر، ويزعمون أن لايهلكنا إلا الدهر، وماهى إلا أرحام ويزعمون أن لايهلكنا إلا الدهر، وماهى إلا أرحام ولاحساب، ولابعث ولاعقاب، ولاسؤال ولاجواب، ولاحساب، ولابعث ولاعقاب، ولاسؤال ولاجواب، حتى أنهم نهبوا أموال كنايسهم وتجملات صلبانهم وغاروا على قسوسهم ورهبانهم وزعموا أن الكتب

على الفسور السسفينة ثيسيوس وعليها الكولونيل دُفيلبو لساندة الجزار الذي كان مستاصسراً في عكا حينذاك.

أنظر. بونابرت في مصر.ج. كرستوفر هيرولد. ص٣٨٢ ومابعدها.

الاراء تاريخ تحسرير هذا الفرمان غير دقيق، ويعتقد انه كان في عام ١٧١٤هـ = ١٧٩٩م. كما جاء في الرجع السابق، وكما جاء في كتاب: عبد الله جاك منو، للدكتور محمد فؤاد شكرى، ص١٧٤٠.



السلطان سليم الثالث. (١٢٠٣ــ١٢٠٣ هــ). (١٧٨٩ ــ ١٧٨٨م).





دختم مراد بيك،



ختم ابراهیم بیك.

التي جاءت بها الأنبياء هي كيفر صريح، وليس القرآن والتورية [التوارة] والانجيل إلا زور وأقاويل، والمعتبر من الأنبياء كموسى وعيسى ومحمد وغيرهم ليس هو صحيح، وماجاء إلى الدنيا نبي ولا رسول، بل هم مفترين على الحق جهول، والناس كلهم متساويين في الانسانية متشاركين في البشرية، ليس لأحد على أحد فضل ولا مزية، وكل منهم في ذاته يدبر نفسه وأمس معاشه في حياته، وعلى هذا الاعتقاد الباطل والرأى الهازل بنوا قواعد جديدة وقوانين أكيدة، وثبتوا على ماوسوس لهم الشيطان وهدموا قواعد الأديان وحللوا لأنفسهم سائر المحرمات واباحوا لأنفسهم ماتميل إليه الشهوات، وضلوا في شقاقهم العوام الذين هم كالهوام، وقد أفتتنوا بين الملل والقوا الفساد بين الملوك والدول (ق٤٠) وبالكتب ١٧٦٥ المزورة والاباطيل المزخرفة يخاطبون كل طائفة إننا منكم وعلى دينكم وملتكم، ويوعدونهم بالمواعيد الباطلة، ويحذرونهم بالتحذيرات الهائلة، وقد انهمكوا في الفسسق والفجور وركبوا مطية الغدر والغرور، وخاضوا في بحر الضلال والطغيان، واتحدوا تحت راية الشيطان، فلا دينهم يجمعهم ولاحاكم يرعاهم، وقد قهروا من لم يطيعهم ويتبعهم، فبقيت سائر طوائف الافرنجة من جورهم في هرج ومرج، وهوج وموج، وهؤاء يهرون كهرير الكلاب وينهشون نهش الدياب، وقد جمعوا على تلك الطوايف الجماهير، قاصدين تضريب قواعد ديانتهم ونهب نسائهم وأموالهم، فجرى الدما بينهم كالماء وقد نالت منهم الفرنساوية المراد وحكموا بهم بالجور والفساد، ثم اتصل فسسادهم وشرورهم قصدهم إلى الأمة المحمدية والملة الأحمدية. وقد وقع بيدنا بواسطة بعض جواسيسنا الكتب التي كتبها لهم مدير جمهورهم ورئيس عساكرهم بونابارته، فاسمعوا خرافاته ومايقوله من الفساد المبين:

ننهى إليكم أن ركن العالم قوى متين ذو الصلابة فى الدين فإذا وصلتم إلى اقطارهم وملكتم ديارهم ينبغى لكن بأن تعاملوهم بمقتضى حالهم فالضعيف منهم بادروه بالحرب والقتل والنهب. فالضعيف منهم بادروه بالحرب والقتل والنهب. والقوى انصبوا له شرك الحيل والمكر [وأوعدوا] «۱۷۷» كبارهم بعدم التعرض لدينهم وعرضهم واموالهم، والقوا الفتن بينهم، وسلطوا الأدنى على الاشراف والقوا الفساد والانفاق بالحيل والاتفاق بينهم، وعلى الخصوص خاقانات العجم وبنى عثمان بأى وجه كان ليقع النزاع والجدال والشرور والقتال وتخرج الناس عن طاعة السلطان والرعايا من أوامر الحكام، فيخرب بذلك نظامهم وينقطع عقد انتظامهم فيتشتت بذلك شملهم وتنفذ خزائنهم وأموالهم وحينئذ تملكون قيادهم. ولأجل

۱۷۷۱، أوعدوا: إضبافة من تاريخ حيدر:الغرر الحسان، مرجع سابق ص۸۸۸، طبعة نعوم مغبغب، القاهرة



نابليون بونابرت.



نقود السلطان سليم ضربت فى مصر عام ١٢٠٣هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إلله إلا الله لا ولد له ولا شريك له في ملكه. من طرف الفسرنساوية المبنى على أساس الحرية والتسوية، المسر عسكر الكبيس أمير المحيوش الفسرنساوية مصر جميعهم أن من زمان مصر جميعهم أن من زمان يتسلطون في بلاد المصرية، يتعاملون بالذل والإحتقار يتعاملون بالذل والإحتقار ويظلمون تجارها بأنواع والتعدى.

فحضرت الآن ساعة عقابهم وقد أخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمسرة من الماليك المجلوبين من بلاد الأباظة والجسراكسسة، يفسدون في الإقليم الحسن الأحسسن، الذي لايبوجسد دمثله، في كرة الأرض كلها. فأما رب العالمين القادر على كل شيء، فانه قسد حكم بانقضاء دولتهم.

يا أيها للصريون، قد قيل لكم إنني مانزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه، وقولوا للمفترين أنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وإنني أكثر من المساليك أعسب الله

اضلالهم (ق٠٤ ب) ينبغى أن تعينوا الضعفا منهم على الأقوياء لأنه إذا اضمحل حال الاقوياء بإعانة الضعفا هانت عليكم ابادتهم، لكون بين الفرنساوية والإسلام اختلاف تام. وبمقتضى صلابة دينهم لايمكنهم موافقتنا قطعا ويغير دفع الاديان جميعا لايجوز لنا الركون إليهم والاعتماد عليهم، وبعد أن نظفر بهم بسبب الحيل التى تقدمت، فنهدم كعبتهم وبيت مقدسهم وجميع جوامعهم ومساجدهم، ونقتلهم بالتمام سوى الصبيان والفتيان من النسوان، ثم نقسمهم بيننا ونقسم ديارهم وأملاكم، ونحول بقية أحوال الناس إلى أحوالنا. وهكذا تمحى قواعد الإسلام وتندرس رسوم أثارهم من وجه الأرض قاطبة عربا وعجما غربا وشرقا.

انتهت عباراتهم الخبيثة سطرا بسطر فعليهم من الله دائرة السوء، فلايستطيعون مضيا ولانصيرا. فهذا قصد الفرنساويه من الحادهم ومكرهم وشرهم وكفرهم فكيف لايكون فرضا على كل واحد من المسلمين ابدا المروة، فياغزاة الموحدين ويا ابطال الحرب والضرب ورجال الغزو والنهب ويا أركان الشريعة المحمدية وقواعد الملة الحنفية، بل يا كل المسلمين المؤمنين بالله تعالى وبرسوله، أقرنوا القوة والهمة المحمدية لحرب هذه الفرنساوية، لأن في زعمهم أن زمرة الموحدين

كالكفرة الذين حاربوا وحوربوا ولم يعلم الملاعين أن الإسلام مغروس في قلوينا ممزوج بدمنا.

اكفرا بعد الإيمان، وضلال بعد هديان. وقد قال الله تعالى في كتابه المبين: ﴿الآيتخذ المؤمنون [الذين يتخذون] الكافيرن أولياء من دون المؤمنين، فكونوا على حذر من كيدهم وتزويراتهم ولاتضافوا تهديدهم وتخويفاتهم، لأن الاسد لايبالى بجمع الثعالب ولا الباز بسائر الاغارب، وكونوا على قلب واحد بعضكم مع بعض، كما قال الصادق: «المؤمن إلى المؤمن كالبنيان يشيد بعضه بعضاه وتغيروا في الحرب والاشفاق، وأرفعوا من بينكم الاشرار وأهل النميمة والنفاق أينما كنتم. ونحوما وجدتم قريبا أو بعيدا قفوا كلكم سوية بالإسلام، وتحققوا ان الطايفة الفرنساوية بقوة المال يفسدون من دينه ضعيف وعقله خفيف والجبول على النفاق، ويعملون أمثال هذه الحيل والفسادات ليلقونها بين العباد، فعليكم أن تباشروا دفعهم وطردهم. وكونوا متفقين على تقوية الدين المبين وعلى حدر من الكافرين والضاليين، لأن كل مفسد بين الأنام هو من الكفرة اللئام. وهذه الفرقة الملعونة قد فارقت جميع الأديان والملل وخالفت كل الكتب والنحل، وقالوا بالطبيعة وانكروا الصانع ذو الصنايع البديعة والضلايق المتنوعة التى ظهرت فيهم قدرته الباهرة واخترعاته القاهرة الظاهرة، وانكروا نبوة عيسى

سبحانه وتعالىء وأحترم نبيية والقران العظيم، وقولوا أيضا لهم أن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء، الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والقضائل والعلوم فقط، وبين للماليك والعقل والقضائل تضارب، فماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصنن وحدهم، ويختصوا بكل شيء أحسن فيهاء من الجواري الحسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة، فإن كانت الأرض المسرية إلتىزاما للمماليك، فليبرونا الحجة التي كتبها الله لهم، ولكن رب العسالمين رؤوف وعسادل وحليم، وبعسونه تعالى من الآن فيصاعدا لايياس أحد من أهالي مصر عن الدخــول في المناصب السامية، وعن إكتساب المراتب الحالية، فالعلماء والقضيلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الأمور، وبذلك يصلح حال الأحة كلها. وسابقاً كان في الأراضي

المسرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر

المتكاثر، وما أزال ذلك كله إلا

والجربجية وأعيان البلد،

الظلم والطمع من الماليك. أيها الشايخ والقضاء والأثمة







- الصفحة اليمين : بونابرت يدخل
   القاهرة ويحتلها .
- أعلى : معركة إميابه (الاهرام)
   التى هزم فيها بونسايرت القوات المملوكية .
- أسفل: خطسير الحملة الفرنسية
   من القاهرة إلى بنبيس.

قولوا لأمتكم أن الفرنساوية هم أيضا مسلماون مخلصون، وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا، الذي كان دائما يحث النصاري على محاربة النصاري على محاربة مالطة وطردوا منها الكاوللرية الذين كانوا يرعمون أن الله تعالى يطلب منهم محقالة

ومع ذلك فإن الفرنساوية في كل وقت من الأوقات ظلوا محبين مخلصين لحضرة السلطان العشماني، وأعداء أعددائه أدام الله ملك، وإن الماليك إستنعوا من إطاعة السلطان غير ممتشلين لأمره، فما أطاعوا أصلا إلا لطمع أنفسهم.

طوبسى ثم طوبى لأهالى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخيس فيصلح حالهم وتعلوا مسراتبهم، طوبى مساكنهم غير ماثلين لأحد من الفريقين المتحاربين، فإذا عرفونا بالأكثر، تسارعوا الويل للذين يعتمدون على الماليك في مسحساربتنا، الماليك في مسحساربتنا، الماليك في مسحساربتنا، الماليك في مسحساربتنا، الماليك في مسحساربتنا،

وموسم, وسائر الأنبياء والرسل والكتب المنزلة، ورفعوا عن انفسهم التكاليف والعبادات، وأرادوا رفع جميع الأديان من غير ملتهم ومذهبهم الفاسد، وهم قوم لاخلاق لهم ولاعقل ولادين، فكيف يعتمد على قسولهم أو يركن إلى عسدهم وأمسانهم وإيمانهم، واحذروا الالتفاف إلى عهودهم ومواعيدهم، وأعلموا بأنهم دهريون يقولون أن الارحام تدفع والأرض تبلم ولاحشر ولانشر ولاحساب ولاعقاب، ولاجنة ولا نار ولا إله ولانبي. وعرامها على ظلم العباد وخراب البلاد بالحيلة والمكر والاستيلاء [على] ملوك الأرض ليغيروا الأديان ويحيلوا الناس إلى اعتقادهم ودينهم المخترع الفاسد الضال. ولتكن سيوفكم بارقة وسهامكم راشقة واسنتكم في الطعن متلاحقة ونبالكم في ابدانهم متسابقة، والفرسان تجول في حومة الميدان (ق٤١ ب) وتلقى الكفرة في النار والنيران، لأن عون الله معكم وعينه ناظرة إليكم، وأنتم بنظر العلى محفوظين ويروحة تهرمونهم جميعا مجندلين، ونحن في طرق السلطنة السنية اشهرنا الأوامر العلية في جميع العساكر والاجناد، على سائر البلاد بحول الله وقوته وعظم قدرته. فعن قريب تجتمع عساكر

وافرة وجنود متكاثرة وسفن كالجبال تمشي بقدرة

الملك المتعال ذو الجلال ومدافع كالرعد القاصف

والبرق الخاطف وشجعان لايبالون بالموت حبا فى الدين ونصرة لدين الله. فلعل الله يأمر بالهلاك فى ديارهم وتجعلها كالهباء، كأنها لم تكن بقدرة الحى القيوم وقد خاب من حما (١٧٨٥ ظلماء. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والسلام.

فلما وصلت هذه الفرامين لم ينتبه أحد من المسلمين لضعف العثمانلي وخوفا من الافرنجة. ثم في هذه السنة بنفسها [١٢١٢هـ = ١٧٩٨م] حضر فرمان ايضا من الدولة العلية إلى أحمد باشا الجزار وهذه صورته.

## وفرمان الدولة العلية إلى الحاج الجزار ادام الله اجلاله (١٧٩٥)

دستور مكرم مشير مفخم نظام عالم مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب، متمم مهام الأمور بالرأى الصايب ممهد بنيان الدولة والاقبال، مشيد اركان السعادة والاجلال، المتخوف بصنوف عواطف الملك المتعال، والى صيدا الحاج أحمد الجزار أدام الله اجلاله.

الشار إليه أنهم أطاعوا وأنهم

نصبوا علم القرنساوية

الذي هو أبيض وكسحلي

المادة الثانية: كل قرية تقوم

على الحسكر القبرتسياوي

المادة الثائلية: كل قرية تطيع

العسكر الشرنساوى أيضا

وأحمر،

تحرق بالنار.

طريقاً إلى الخـلاص ولايبقى منهم أثر. المادة الأولى: جـمـيع القـرى

الواقعة في دائرة قريبة بثلاث ساعات من المواضيع التي يمر بهسا عسسكر الفرنساوية، فواجب عليها

أن ترسل للســر عــســكر من عندها وكـلاء، كيـمـا يعـرف

تنصب صنجاق السلطان العثماني محبنا دام بقاؤه. المادة الرابعة: المشايخ في كل بلد يختسمون حالا جميع الأرزاق والبيوت والأملاك التي تتبع الماليك، وعليهم ألا يضيع

أدنى شىء منها.

المادة الخامسة: الواجب على المشايخ والعلماء والقضاة والأئمسة أنهم يلازمسون وظائفهم، وعلى كل واحد من أهالي البلدان أن يبسقي في مسكنه مطمئناء وكلذلك تكون الصبلاة قبائمية في الجسوامع على العسادة، والصريون بأجمعهم ينبغى أن يشكروا الله سيبحبانه وتعسائي لإنقيضساء دولة الماليك، قائلين بصوت عــالي: أنام الله إجــالال السلطان العشماني، أدام الله إجبلال العسكن القرنسياويء لعن الله المساليك وأصلح حال الأمة المصرية..

تحريرا بمعسكر إسكندرية في ١٣ شهر دسيدور، من السنة الخامسة لإقامة الجمهور الفرنساوى، يعنى في أخر شهر المحرم سنة

١٧٧٨، حسمسا: هكذا فى المخطوط وصحتها (حمى). ١٧٩٠ العنوان من عندنا.

۱۸۰۱، يوسف ضيبا باشبا: كبان أحسد قبواد الحسملة العثمانية على مصر لطرد جنود الحسملة الفرنسيسة. دخل القاهرة في ربيع الاول سنسة ٢١٦١ه...أنشار الجسبسرتيج؛ ص ٢٥٦ ومابعدها.

د ۱۸۱، اللئسسام: هكذا في المخطوط وذلك مسغسايس لرسمها في صدر هذا الفرمان حيث رسمت (الليام). فرمان عام موجة من أمير الجيوش إلى أهالي الشام قاطبة:

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين.

من طرف بونابارته أميير الجيبوش الفرنساوية إلى حنضرة المفتين والعلمناء وكسافسة أهالى نواحى غيزة والرملية ويافا حيقظهم الله تعالى، بعد السلام، نعرفكم أننا حسسررنا لكم هذه السطور، تعلمكم أنتا حسفسرنا في هذا الطرف لقصد طرد الماليك وعسكر الجرزار عنكم، وإلى أي سبب حنضور عنسكر الجنزار وتعديه على بلاد ياقا وغزة التي منا كنانت يومناً منا من حكمه؟ وإلى أي سبب أيضنا أرسل عساكره إلى قلعة

نعرفك بخصوص الكفرة ملة الفرنساوية الليام [اللئام] جعل الله دائرة الأسواء عليهم فإنهم في العام الأول هجموا على أخذ مصر القاهرة، والأن وقد استولو على يافا وغرة والرملة، فلزم اننا بمشيئة الله تعالى بارى البيرية أن نصمم النية لمقابلتهم، وأمرنا بالتوفيقات الربانية بقيام سعادة الدستور الوقور، والعرم صاحب الأمر الاعظم وزير مطلق مشيد موقف مظهر الحق (ق٤٦ أ) الاشرف الفاخس وتاج الوزراء العظام مالك زمام العالم صاحب التحبير الحسن المفوض له كافة تدابير المملكة العثمانية الخاقانية الحاج يوسف ضيا «١٨٠» باشا المكرم أدام الله اجالاله، وخلد في السعادة اقباله وبلغه من الدنيا أماله. ولأجل ذلك واصل اليكم دفتر ممهور بطلب ذخيرة تحضر سريعا من غير تقيد، فيلزم ارسالها على أوفق حال واسترع مسجال من دون أهمال ولانكال. ثم عند وصول سعادته إليك يجب أن تباشر في القيام إلى مدافعة الفرنساوية اللثام ١٨١٥ وإلى غروهم وتدميرهم بالمجازاة والترخير بوجه السرعة مصحوبا بالعسكر الغزير والجمع الوفير من دون تأخير... عرفناك ذلك فاعتمده غاية الاعتماد والسلام.

وبصحبة هذا الفرمان حضر للجزار أمر من يوسف باشا الوزير الأعظم وهذه صورته.

صاحب التدبير الحسن المهتم بأمور خالصه حسنه أخينا الأكرم دام مكرما وفي طاعة الدولة مقيم،

من بعد ماوجب ولائق من واجبات الاتحاف بكل

شوق واشفاق وتحنن وانعطاف، نعرفك أنه سابقا تقدم منك لدى سدة السعادة الدولة العلية والعواطف الملوكية بخصوص المواشكات مع أخواننا أمير الصاج عبد الله باشا عظم زاده زيد قدره، والحاج ابراهيم باشا ودفع تصرفهم باماكنهم واهمالهم لأماكن كثيرة، مع تفويضكم لواحق ايالاتكم وكفالتكم برفع يد الكفرة الفرنساوية عن مصر القاهرة، وممالك الدولة العلية دامت محروسه من كل بلية، وقد أنعمت الدولة عليكم بالتفويض التام ملخصة ذلك للخاص والعام وسائر الأنام. والأن قد صار الأمر بخلاف ذلك، ورجع الزعم الصايب استراف، فلذلك حتصلتم لدى العضرة الهمايونية ممنوعين الاطراف. وعن ذلك؛ اقتضى صفر الاختيار (ق٢٤ ب) ومعارضة الاقتدار، إننا قد صممنا النية أننا بنصف نيسان المبارك يتحرك ركابنا السعيد لمقابلة الفجرة البغاة والكفرة الطغاة وإن شاء الله الملك الجبار نثكلهم، وندمرهم أعظم دمار بحول الواحد القهار المعين للإسلام، وواصل إليكم دفتس ممهور بطلب ذخيرة حسب ١٢١٢ ه الأمرالسلطاني للعسكر المنصور العثماني،

المراه بسرعة ولاتحجبوا أخباركم عنا والسلام.

وفى سنة الف ومائتين وثلاثة عـشـر [١٧٩٨م]

بعد تملك الافرنج بمصر، شرع الجزار في تحصين

التعسييش؟ إنه بتذلك هندد أراضى متصبر، فلاشبك كان مراده إجراء الدروب معنا. ونحن حنضرنا لنحباربة، فسأما أنتم يسا أهالي الأطراف المشار إليها، فلم نقصد لكم أذية ولا أدنى ضسرر، فسأنتم إستمروا فى محلكم ووطئكم مطمئنين ومسرتاحين، وأخبروا من كان خارجاً عن مسحله ووطئه أن يرجع ويقيم، ومن قبلنا عليكم ثم عليسهم الأمسان الكافي والحماية التامة، قلا أحد يتحرض لكم في مالكم وما تملكه يدكم، وقصدنا أن القنضناة يلازمنون خندمتهم ووظائفهم على مساكسانوا عليه، وعلى الخصوص أن دين الإسلام لم ينزل معتزا ومعتبرأ والجوامع عامرة بالصلاة وزيارة المؤمنين، إذا كل خسيس يأتي من الله تعباليء وهو يعطى النصبر لمن يشاء، ولايخفي عليكم أن جسيع سأ تأمس به الناس ضندنا يغندو باطلا ولانقع لهم به، لأن كل منا نتضع به يئنا لابد من تمامه بالخير، والذى يتظاهر بالغدر يهلك، ومن كل ما حصل تقهمون جيدا أننا نقمع أعداءنا ونعيضه من يحباء وعلى الخسمسوص من كسوننا متصفين بالرحمة والشفقة على الفقراء والساكين.

(١٨٢) أنظر في تفاصيل ذلك الحصار وفتح يافاء الجبرتي جـ٤ ص٧٠٧ و مابعدها. ولقد كانت الحلة الفرنسيية على الشام تستهدف في الأساس تأمين حدود مصر الشرقية ضد السلطنة العثمانية، ولدرء أشتيداد نبضيال المصريين ضد فرنساء وعدم وصول أي دعم من المساليك الفيارين في الشيام في ذلك الوقت للقاهره ومصرء ومن القوات العشمانية، التي كان يرغب في ضربها عن طريق التحالف مع زعماء القبائل والطوائف في الشام، وكذلك أصحاب السلطة والنفوذ مثل الجيزار ذاته، الذي احس فيه نابليون رغبة في أن يكون زعيماً لبلاد الشام، فكان يزكى فسيسه ذلك على أساس أن يتحالف معه. ولكن الجسزار، رفض هذه العبروض من نابليون، لأن الروح التى كسسانت تصلأة وقتئذ كانت روح سيده على بيك الكبير، وما تمثله عنده من رغبـة هائلة في أن يكون عظيما مثله وحاكما فردأ لكل الشام، بل ومصر كذلك.

الاطراف واحضار كل مايلزم للحصار وجمع مايحتاج إليه الوقت والحال وعين العساكر ومنع الوارد والصادر بحرا من مصر لأنه كان خايفا جدا من شر الفرنساوية وقد ذكرنا وصول مركب الانجليز لأجل محافظة الاسكالات وأقاموا في مدينة عكا.

ففي اليوم الرابع عشر من أذار حضر عساكر الفرنساوية إلى عكا ووضعوا عليها الحصار، وقبل وصولهم كانوا ملكوا يافا بالسيف بعد المحاصرة ثلاثة أيام (١٨٢) وقد كان داخل يافا أكثر من اثنى عشر الف عسكري من عساكر الإسلام، فما سلم منهم إلا القليل، وقتلوا النساء والأولاد حتى أن الدم جرى في شوارع يافا كالماء المنهمر، ولما وصلوا إلى عكا حضر إليهم مشايخ المتاولة، فسلموهم الحكم الذي بايديهم في بلاد بشاره. وحضر لهم صالح بن الظاهر عمر فاعطوه حكم بلاد صفد، وأما أهالي الجبل فإنهم فرحوا بقدومهم طمعا في الخلاص من الجزار وظلمه، ووافقت إليهم بالخمر والبضايم واللوزام، وياعوا لهم ذلك باضعاف بضاعته، أما مشايخ جبل الدروز والعقالي فانهم خافوا جدا من استبيلاء الافرنج على عربستان وعزموا على الرحيل إلى نواحي حلب والجبل الاعلى وحوران. ثم أن الجزار أرسل أمر إلى الأمير بشير يطلب منه

الإعانة والعسكر، والأمير لم يقدر على ذلك، ورد له الجواب بأن البلاد (ق٤٣) ليست بيده وأن الرعايا خارجين عن حكمه، ولايطيعون أمسره، فأقامت الافرنج الحصار على عكا وشددوا به، وأما الإسلام، يعنى المسلمين الساكنين في المدن التي على البحر، هربوا إلى نواحي الشام والأكثر منهم نقل ماله إلى الجبل، وعندما كانت [عكا] محاصرة وصلت للجزار من الشام عساكر الإسلام وأتت على طريق جبل الدروز إلى صيدا، وقدم لهم الأمير بشير الذخاير وكل اللوزام بالاكرام، وكان معهم البعض من سناجق مصر، ثم أن سير عسكر الفرنساوية المسمى بونابارته ارسل تحريرات إلى الأمير بشير، فلم يرد له الأمير جوابا، ولما أبطأ عليه الجواب حرر له مكتوبا ثانيا يعاتبه على عدم الجواب عن رسالته الأولى، وهذه التحريرات وقعت في يد متسلم صيدا وارسلها إلى الجزار. والمشار إليه حصل السرور العظيم حيث أن الأمير بشير لم يسعفه، يعنى لم يمل إلى الفرنساوية ولا استعفهم على مرامهم، وارسل مكاتيب للأمير تدل على صفاء خاطره عليه ومدحه وشكر سعيه، وطلب منه الامداد ثانيا وأن يساعده بالعسكر، لكن الأمير لم يقدر على ذلك. ثم أن الفرنساوية ضيقوا على عكا الحصار وهدموها

حتى أن عساكرهم صارت تدخل إلى المدينة،

بسم الله الرحمن الرحيم، ولاعدوان إلا على الظالمين. (نخبر أهل مصس وأقاليمهاء أنه حضر فرمان مكتوب من غبزة، من حيضرة الجنرال إسكندر، خطاباً إلى حضرة ساري عسكر ادوجاا وكيل الجيوش بمصر، يخبره فيه بأن العساكر الفرنساوية باتوا ليلة التاسع عشر من شبهس رميضيان في دخيان يونس،، وفي قسجسر تبلك الليلة توجهوا سائرين إلى ناحية غزة، فكشفوا قبل الظهر بساعة عسكر للماليك وعسكر الجيزار، جيالسين تجاه (غزة) فتوجه إليهم الجنرال مرارأ مع عيساكس الفسرنساوية من خسالة ومشاة، مراده إغتيال عسكر الماليك وعسكر الجزار، قلما إنتسبهوا له فسروا هاربين، ووقع بسيسه وبسين أطراف العساكر بعض مضاربة يسيره لم ينجرح فيها إلا شخصان من الفرنساوية، ومات عسكري واحد ومات من عسكر الماليك والحزار ناس قبلائل، وحين تشاغل سارى عسكر مراد بالمضاربة والقساتلة، دخل حسضرة سارى عسكر اكليبرا الذي كان حاكما بالإسكندرية وكان ساكنا بالأزبكية إلى بندر غزة، وملكها من غير معارض له، ووجدوا فيها

حواصل مشحونة بالذخائر من بقسسماط وشعير وأربعمائة قنصار بارود، وإثنى عشر مدفعاً، وحاصلا كبيراً مملوءاً بالخيام الكشيرة وجللا وبنبات مهيئات محضرات كصنعة الأفرنج.

أخبرناكم على ما وقع فى كيفية ملك العريش سابقا، فإستقيموا عباد الله وارضوا بقضاء الله وتأدبوا فى أحكام مولاكم الذى خلقكم وسواكم. والسلام ختام). الأمراء الشهابيين. مصدر سابق. ص١٧١٠، أن ذلك كان في تاريخ في 7٢ أيار ٢١٣٠ه. وفي تفاصيل هذه الاحداث أنظر نفس للصدر

ص١٧١ ومايعدها.

ونصبوا عليها السالم [السلالم] وملكوا برج على وبعض اماكن لأن عساكرهم كانت منظمة وكثيرة، وحفروا الخنادق حول المدينة ومتاريس لأجل المدافع، حتى أنهم لم يبقون عمارة في عكا قايمة إلى القليل من ضرب المدافع والقنابر، وفي تلك الأيام وصل نحو عشرين آلف عسكرى من طرف الشام لنجدة الإسلام. والتقوهم عساكر الافرنج وصارت بينهم مقاتلة شديدة فانكسر عسكر الإسلام وهربوا إلى طرف الشام، وقد حارب الجزار وأعانه عساكر الانكليز، وظهرت منه ومنهم الصدمات التي ليس لها نظير، وكان عسكر الانكليز من شدة معاونتهم للجزار منعوا الفرنساوية (ق٣٤ ب) بالحرب والضرب عن الاستيلاء على عكا، وظهرت منهم الإعانة مرارا عديدة.

وبعد أن مر سبعون يوما بهذه الأحوال والمحاربات، وقد كان وقع الطاعون العظيم في عساكر الفرنساوية، حضر لهم أوامر من مصر عساكر بطلبهم، وأخبروهم أنه قدم إلى مصر عساكر [انكليزية] برية وبحرية فالتزموا فك الحصار عن عكا والارتحال إلى مصر حسب الأمر الوارد عليهم، وكان رحيلهم في اليوم السادس عشر من تموز وكان رحيلهم في اليوم السادس عشر من تموز والاكناف خاف الأمير بشير وأغلب الناس من

بسم اللـه الرحـمن الرحــيم، سبحان مائك الملك يفعل في

ملكه عايريد. سبحان الحكم العندل، القناعل المشتنار ذي

بسرعــة قائلين الـقرار، ، ثم

وخمسمائة قربة مجهزة،

بندر ايافساء من الأراضي

البطش الشديد.

وجاؤا إلى عند الأمير بشير فلم يقبلهم خوفا من الجنزار. وكان قد حصل بتقدير الله تعالى وحسن ترفيقه أنه قد مسك رجل نصراني بساحل عكا قبل

الجزار لعدم مساعدتهم له. وهرب جماعة المتاولة

هذه صحورة تمليك الله انفصال الفرنساوية عنها ومعه حمل خمر متوجه به سبحانه وتعالى جمهور الفرنساوية لبندر ديافا، من إلى الافرنج فأخذ إلى بيروت، وأنزل في شختوره الأقطار الشامية؛ نعرف أهل

مصر وأقاليمها من سائر آمر كب صغيرة وردوه إلى عكا فالتقى في طريقه البصرية، أن العصساكس القرنساوية إنتقلوا من بمركب انكليرى قادم من بيروت، فاستغاث بقبطان اغزة؛ في الثانث والعشرين

من رمسضسان، ووصلوا إلى المركب بصوت عالى، ولما سمع القبطان صوته ولم الترملية؛ في الخصيامس والعسشسريين منه، في أمن يفهم كلامه أمر باطلاقه واخذه إلى مركبه وسأله وإظمئنان، فشاهدوا عبسكر أحمد باشا الجنزار هاربين بواسطة ترجمانه عن حاله، وقصته، فأخبره أنه

أن الفرنساوية وجدوا في رجل نصراني من جبل بيت معن، فحينتُذ أخذه «الرملة» ومدينة الدا مقدارآ القيودان إلى مواجهة الأميرال سميط [سميث]، ولما كبيبراً من مخازن البقسماط والشعيس، ورأوا فيها آلفا اجتمع بالأميرال المذكور سأله عن الحاكم في جبل

جهزها الجزار يسير بها إلى الدروز فأخبره المرقوم بأن حاكم الجبل هو الأمير إقليم منصسء مسكن النفقراء والمساكين، ومسراده أن بشير، ووصف له كرمه ومناقبه، وحلمه وعقله، وأنه

يتوجه إليها بأشرار العربان من سطح الجسبل، ولكن المشي للطرقات والجامي عن الإسلام، وأنه قدم تقناديس ألله تقنسن الكن والحيل، كان قاصداً سفك

ذخاير إلى العساكر الواردة لمساعدة عكا، وأن الجزار دمياء اليناسء ميثل عيوائده الشامية، وتجبره وظلمه متغير عليه، فلما فهم ذلك الأميرال طلب من الجزار مشهور، لأنه تربية الماليك الظلمة الصرية، ولم يعلم أن يرسل إلى الأمير بشير كتاب يدل على صفا

من خسافة عقله وسوء تدبيسره أن الأمسر لله، كل خاطره ولا يتغير عليه فيما بعد، والجزار أعتمد على شيء بقضائه وتدبيره.

وفي السادس والعشرين من هذا الشأن وأوعد الكومندات بماطليه منه، ثم أن شبهسر رمسضيان، وصبلت متقدمنات الفترنستاوية إلى الأميرال المذكور سير الرجل المسوك إلى دير القمر

الشامية، وأحاطوا بها

وحساصروها من الجهية الشرقية والغربية، وأرسلوا إلى حاكمها، وتحيل الجزار أن يسلمهم القلعــة قــبل أن يحل به وبعسكره الدمار، فمن خسافة رأيه وسوء تدبیــره، سـعی فی هــلاکــه وتدميره ولم يردلهم جواب قانون الحرب والصواب. وفي أواخسر ذلك اليسوم السادس والعشرين تكاملت العساكر القرنساوية على محاصرة ايافاا وصاروا كلهم مجتمعين، وإنقسموا على ثلاثة طوابير، الطابور الأول توجه على طريق عكا بعيداً عن يافا أربع ساعات، وفي السابع والعشرين من الشهر المذكور أمر حضرة صارى عسكر الكبير بحقر خنادق حول السور لأجل أن يعسملوا مستساريس أمسينة وحصارات متقنة حصينة، لأنه وجد سور يافا ملأنا بالمدافع الكثييرة ومشحبونا بعسكر الجزار الغزيرة. وفي التاسع والعشرين من الشهرء لما قرب حفر الخندق إلى السيور ميقيدار مائة وخمسين خطوة، أمر حضرة صارى عسكر الشار إليسه أن تنصب المدافع على المتباريس، وأن توضع أهوان القنبس بإحكام وتناسيس، وأمسر بنصب مسدافع أخسري بجانب البحر لمنع الخارجين إلى مسراكب الميناء لأنه وحسد فى الينا بعض مراكب أعدها عسكر الجنزار للهبروب، ولاينفع الهبروب من النقسدر المكتوب.

وحرر كتابا من طرفه إلى الأمير بشير يعرض له محبته وخدمته وأنه بالضرورة يجب عليه أن يرسل له من يعتمد عليه، لكي يبدي له بواسطته ماهو بخاطره، ولما وصلت هذه الرسالة إلى الأمير بشير كانوا الفرنساوية ارتحلوا عن عكا، فحرر الأمير حالا جواب رسالته، واظهر للأميرال سروره من هذا الاتفاق الذي ساقه إليه سعده وشكر فضله عن محبته، وارسل كتابه صحبة رجل من خاصته وممن يعتمد عليه أكثر من غيره، فسار الرسول وواجه الكومندان وانحظ المومى إليه من الأمير، وأكرم رسوله غاية الاكرام وأوعده أنه لابد له من مباشرة الصلح بينه وبين الجزار، ثم أرسل معه هدية سنية إلى الأمير واصحبها بابن أخته الذي كان مجروحا لأجل تبديل الهوى، ولما وصل المذكور إلى دير القمر، أكرمه الأمير بشير أكراما لايوصف وقدم له هدايا غالية عالية من السلاح والخيل، وعين له دائرة مخصوصة لراحته وخدما لخدمته والنظر في صحته، ثم بعد ذلك بأيام قليلة حضر الأميرال بمراكبه إلى بيروت، ولما سمع الأمير بشير بقدومه طلب من ابن أخت الأميرال الموجود عنده أن يذهب إلى بيروت ويطلب أذنا من خاله لأن يواجهه الأمير، فسافر المرقوم بغاية الانشراح، وواجه الأميرال في

بيروت، وكلمه حسب مطلوب الأمير لأجل أن يخرج هو وخاله لملاقاته، فخرج الأمير من دير القمر بلا تأخير وحمضر إلى قرية عين عنوب ومنها ارسل خيلا إلى بيروت مزينة مكلفة لأجل ركوب الأميرال، وفى ثمانية من شهر حزيران ركب الأميرال واتباعه من بينروت على تلك الخيل، وجاء إلى قسرية عين عنوب وواجه الأمير بشير وصار بينهما محبة زايده، ووعده بأنه لايترك الجزار يتغير عليه، ويعد أن فاوض الأمير (ق٤٤ ب) طويلا ووعده، رجم إلى بيروت ومنها سافر إلى عكا وتكلم مع الجزار في شأن الأمير بشير، فلم يقبل الجزار كلامه فيه ولا شفاعته، ولم يلنُّ الجزار في ذلك، فسافر الأميرال مغضبا وبعدأن وصل لمحله أرسل تحريرات قوية إلى الدولة العلية، وعرفهم بما كان من أمر الجيزار، وعرض أنه إذا بدا من الجزار تغيير مع الأمير بشير فتكون العهود والاتفاق مابين الدولتين جميعا باطلة، هذا ماحصل من الأميرال في حق الأمير بشير وأما ماكان من الجزار فإنه بعد ذهاب الأميرال سميط عن عكا أرسل عسكرا إلى صيدا، وقصد أن يرسل أولاد الأمير يوسف الذي كانوا عنده في عكا وينصبهم حكاما على جبل الدروز. فلما بلغ الأمير

بشير وصول العساكر إلى صيدا من قبل الجزار.

جمع أهل بلاده جميعا دون مشايخ بيت عماد، لأن

ولما رأت عساكر الجزار الكائنون بالقلعسة المحاصرون، أن عساكر الفرنساوية قلائل في رأى الفين للناظرين، لمداراة وخلف المناظرين، غرهم القلعة مسرعين مهرولين، القرنساوية، فهجم عليهم الفرنساوية، فهجم عليهم الفرنسيس وقتلوا منهم الواقعة، والجئوهم للدخول ثانية في القلعة.

وفي يوم الخميس غاية شهر رمضان، حصل عند صاري عسكر شفقة قلبية وخاف على أهل اياقاً؛ من عسكره، إذا بخلوا بالقهس والإكسراه، فأرسل إليبهم مكتسوبا مع رسول، مضمونه: الا إله إلا الله وحده لاشريك له. بسم الله الرحمان الرحميم، من حسفسرة سسارى عسسكر اسكندر برتيسيسه، أمين العبسكر القبرنسياوي إلى حضرة حاكم ياقاء نخبركم أن حــضــرة صــارى عــسكر الكبسيس بونابارتيه أمرنا أن نعسرفك في هذا الكتساب، أن سبب حــضــوره إلى هذا الطرف، إخراج عسكر الجزار فــقط من هذه البلدة، لأنه تعدى بإرسال عسكره إلى العريش ومرابطته فيهاء والحبال أنها من إقليم مبصر التي أنعم الله بها علينا، فلا يناسبه الإقامة بالعريش لأنها ليست من أرضه، فقد تعسدى على ملك غسيسره، ونعسرفكم يا أهل يافسا أن







- أعلى : موقعة ابوقير البحريسة التسى دمسر أويهما
   الاسطول البريطاني الاسطول القرئسي .
- أسفل : سير سدئى سميث قائد الاسطول اليريط الى
   فى البحر المتوسط .



بندركم حاصرناهن جميع أطرافته وجبهاتته، وربطناه بأنواع الحسرب وآلات المدافع الكثيرة والجلل والقنابر، وفى مقدار ساعتين ينقلب سيوركم وتبطل الاتكم وحسروبكم، ونخسسركم أن حضرة سارى عسكر الشار إليه لزيد رحمته وشفقته، خصوصا بالضعفاء من الرعسيسة، خساف عليكم من سطوة عسكره المحاربين، إذا دخلوا عليكم بالقهر أهلكوكم أجمعين، فألرمنا أن نرسل إليكم هذا الخطاب أمانأ كافيأ لأهل البلد والأغراب، ولأجل نلك أخسر ضسرب للدافع والقنابر الصاعدة عنكم ساعة فلكية واحدة، وإنى لكم من الناصحين، .

وكان هذا أخر جواب الكتاب، فبجسعلوا جسوابنا حسبس الرسول، مخالفين للقوانين الحربية والشريعة المطهرة الحمدية، وحسالا في الوقت والساعة هيبج صارى عسكر وإشتد غضبة على الجماعة، وأصر بإبتداء ضسرب المداشع والقنابس الموجب للتدميس، وبعد منضى زمان يسير تعطلت مدافع يافا المقابلة لدافع التساريس، وإنقلب عــسكريالجــزار في وبال وتنكيس، وفي وقت الظهر من هذا اليوم إنخراق سور يافيا وإرتج له السقوم، ونقب من الجهة التي ضرب فيها بالمدافع من شيدة البنار، ولا راد لقـَضـاء الله ولا مـدافع. وفى الحسال أمسر حسضسرة صارى عسكر بالهجوم عليسهم وفي أقل من سساعسة

هؤلاء كانوا اشهروا الخيانة في حقه والصداقة مع

أولاد الأمير يوسف.

ملكت الفرنسناوية جميع

السبسنسدر والأبسراج، ودار

السيـف في الحاربين وإشـتد

بحر الحرب وهاج، وحصل

وفى يـوم الجـمـعــة غــرة

شوال، وقع الصفح الجميل

من حنضرة صارى عنسكر

الكبيير، ورق قلبـه على أهل

مصر ، من غنى وفقير ، الذين

كسانوا فى يافساء وأعطاهم

الأمان وأمرهم برجوعهم إلى

بلدهم مكرمين، وكسدل أمسر

أهل ادمـــشق؛ واحبلب؛

برجسوعسهم إلى أوطانهم

سسالين، لأجل أن يسعسر فسوا

مقدار شفقته ومزيد رأفته

ورحمته، يعفو عند المقدرة

ويصفح وقت المدرة، مع

تهكنه ومسريد إتقسانه

وفي هذه الواقعة قتل أكثر

من أربعــة ألاف من عــسكر

الجزار بالسيف والبندق لما

وقع منهم من الإنحراف، وأما

الفرنساوية فلم يقتل منهم

ألأ القليل والجروحون منهم

ليسوا بكثير، وسبب ڈلك

سلوكهم إلى القلعسة من

طريق أسينة خانسة عن

العيون، وقد أخذوا ذخائر

كثيرة وأموالا غزيرة وأخذوا

المراكب التى كنانت فى المينا،

وإكتسبوا أمتعة غالية

وتحصينه.

النهب فيها تلك الليلة.



تواردت الأخبسار بورود وزير الصدارة العظمى. العثمانية ١٨٤٥ وسر عسكر الإسلام، ووصلوا إلى

ثمينة ووجدوا في القلعة

أكثر من ثمانين مدفع، كأن لم يعلموا أنه مع مقادير الله فأن آلات الحسرب لاتنفع، فأستقيموا عباد الله وأرضوا بقضاء الله ولا تعترضوا على أحكام الله و وعليكم بتقوى الله وإعلموا أن الملك لله يؤتيه من يشاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

4/٩٤، الصيدر الأعظم وسير عسكر الإسيلام. كيان فى ذلك الوقت يوسف باشيا

وكسان يمنح للمسدر الاعظم خمسة أطواخ وقيل ثلاثة. وعندما توقف السلاطين العبشمانيين عن قبيبادة جيوشهم في الحرب صاروا يعهدون بذلك إلى الصبدر الأعظم والوزراء، وكسيانيت القواعد تقضي ببإجبواج طوحين من أطواخ التسلطان قبل تصرك الجييش اللقتال بشهر ونطق الشعهر أوبشهرين، ويكون أخراجها في حقل كبيس ينضِّهِ بن الصدر الأعظم؛ وتتترأ فيه سورة الفبتح والفاتحة، ويثبت هذان الطوخان أمام الجبخانة وتثبت بقيبة الاطواخ أمسام أورتسه قسابي (البساب الاوسط في القيصير

نواحي محديثة حلب لأحل حجرب النفح نسجاويين، فاشتغل فكر المزار من تلك الأضيار وتوقف عما كان عازما عليه من التدبير في حق الأمير بشيري وأما الأميير بشيير لما بلغه قدوم الصدر الأعظم والدست ور الأكسرم إلى نواحي حلب، حسرر له عرضحال وأرسل له خيولا مفتخرة هدية مم احد الرجال الذين يعتمد عليهم من جبل الدروز اسمه الشيخ حسن ورد، فأجتمع بالوزير قبرب حلب وعرض له ظلم الجزار وذكر له الأموال التي سلبها وغصبها من جبل بيت معن، والقتل الذي رتبه على الرعايا من ابتداء توليته، وقبل أن يواجههه كان وصل لطرف سعادته مكاتيب من طرف الأميرال يعرض له غدر الجزار وظلمه وماصدر منه في حق الانكليز بعد اسعافهم وحمايتهم له وكيف لم يجب سؤالهم في الأمير بشير ويعد (ق٥١) أن تحقق الوزير ما ذكرناه اضمر الانتقام من الجنزار إن ساعدته العناية والاقدار وصفت له الأيام، ولما وصل الصدر إلى حماة وجه له الأمير بشير الذخيرة التي كان ينوف مبلغها عن المائة الف قرش فانشرح خاطره على الأمير بشير واحبه كثير، وبعد أن وصل إلى الشام أرسل إلى الأميس كتابا وطيب خاطره وطلب منه أن يوزع له على قرى البقاع الف

غرارة حنطة، والأمير أرسل حالا مباشرين جمع له

الجسديد و طبوب قبو سرايي و أمسام باب الأغوات البيض السمى بباب الأغوات البيض السمى بباب الاطواخ السلطانية يخرج الصدر الأعظم وكل أصحاب الأطواخ معن تقرر خروجهم أمام بيوتهم. وكانت اطواخ السلطان تسبق الجيش السلطان تسبق الجيش (وذلك قبل أن يتخلى السلطين عن قيادة الجيش العدو، وعندئذ تتوقف الحدو، وعندئذ تتوقف

وكان الصدر الأعظم إذا ولي السسردارية (أي قسيسادة الجيش) فلقبه يكون (صدر أعظم وسبردار أكسرم) وهو مايعني اللقب الذي ذكره للخطوط هنا (الصدر الأعظم وســر عـسكر الاســلام). وجسرت العسادة على تعظيم الصدر الأعظم والسبردار الأكرم بمناسبة قيادته الجيش، فكان يعين سردارا أكرم بخط هسايونى فيسه كثير من اللقتات السلطانية ويهدى له سيف مسرصع آوخنجر. و(کرك) ويوضع على رأسـه (ســراغـوج) (غطاء رأس) وكان الجيش يستعبل الخط الهمايوني والهدايا السلطانية في حفل رسمي في الخصيمسة الرئيسية، فيتسلم السردار الأكسرم الخط الهسمساييوني بحضور أركبان الجيش، وكنان للسبردار الاكرم طوال حملته العسكرية سلطات لاتعسد وأوامسره فسرمسانات يكتبها على الورق الأبيض

المهبور بالطغراء (تبوقيع السلطان) ، وفي القسيرن السسابع عسشسر كسان (النشانجيه) أي اصحاب التسوقسيع، يخسرجسون مع السردار الأكرم، فلم يبق بعد ذلك ضــرورة لأن يحــمل الصنندر الأعظم والسنزدار الأكرم معنه أوراق الفرامين ذات الطرة (الطغراء). وكان السردار الأكرم لإيسأل عما ينفقه. ولكن لم يكن من حقة العودة من ميدان القتال إلا بخط همــايوني من السلطان يعسرف (بدعسوت خطي) وكنان على الصندر الأعظم قببل خبروجته على رأس الجـيـش أن ينيب عـنه وكسيسلا يبدين الصسدارة في غسيستسه، وكسان يقال لهددًا النائب (صدارت قبايمقامي) أو (ركاب همايون)، ويعين كَذَلُكَ نُواْبِأُ عَنْ كُلُّ مِنْ يَخْرِج معه من رجال الإدارة فان كلف أحسد وزراء القسبسة الخروج سردارآ على الجيش فلقبه یکون سس عبسکر، وتضفى عليبه أيضا شارات التكريم ولكن لايوضيع على راســه (ســراغـوج). أنـظر: المستمع الاستلامي والغرب. هاملتـون جب. سلسلة تاريخ المسريين. رقم ٢٠. ١١٨٥١ مــهــردار: هــو حــامل الأخستام، وهو هنا حسامل أختام الصدر الأعظم، وكان يحسصل على أومسوال من الذين بحسصلون على الفرانات أوالتمكينات مقابل

ختمها بخاتم الصدر الأعظم.

تلك الغلال وأرسلها إلى الشام، وإما الصدر الأعظم فإنه وجه له خلع وإنعامات وقرر له حكم جبل الدروز ووادى التيم وبعلبك والبقاع وبلا جبيل وأن تكون هذه المقاطعات تملكا له ولاترجع لاستيلاء ولاة صيدا، ولايكون لهم عليها التسلط بل إن الأموال الميرية تورد منه في كل عام إلى طرف الدولة العلية العثمانية كما كانت في زمان بيت معن الذين كانوا متملكين على جبل الدروز وتلك الإيالات قبل تملك بيت شهاب، وكان الذي أتى بالخلع من طرف الصدر إلى دير القمر يقال له عبد الله أغا مهردار المدر وشرع في ايراد الأموال الميرية إلى المهردار قبول وشرع في ايراد الأموال الميرية إلى المهردار قبول وشرع في ايراد الأموال الميرية إلى المهردار

وحسيث أن الجسزار لم يكتسرث بقدوم الوزير، ولاقدم له الذخاير والاكرام، غضب الصدر من ذلك وازداد حنقه على الجزار وأضمر له الرذية والاضرار إن اسعفته الاقدار، وعزم أنه إذا اسعفه الله، ونصره على الافرنجة وتملك مصر يحول عساكر الإسلام إلى الجزار، ثم حضر إلى عند الصدر عبد الله باشا عظم زاده فولاه على الشام واوصاه بمساعفة الأمير بشير ومساعدته، ثم بعد ذلك رحل الوزير إلى الشام بعساكر الإسلام ومنها إلى طرف مصر، وكانت عساكره تبلغ المائة ألف، وأما الأمير بشير

معارك العثمانيين في مصر ضد الحملة الفرنسية.

ظن أنه لم يبق للجزار تسلطا عليه بنظر صاحب الدولة، وعند ذلك توجه إلى دير القمر (ق٥٥ ب) ليجمع الأموال الميرية من البلاد حسبما جرت العادات، وخرج منه إلى قرى مشايخ بيت عماد، ولما وصل إليهم هربوا منه إلى نواحى البقاع واتحدوا مع الأمير قاسم الشهابي حاكم حاصبيا ووادي التيم وجميعهم ارسلوا إلى الجزار الأمير قاسم الشهابي يطلبون منه عسكرا بشرط أنهم يكونوا مساعدين لأولاد الأمير يوسف، أما الجزار فإنه لما وصلته هذه التحريرات ارسل بعض عساكره إلى حاصبيا وساروا مع جماعة بيت عماد إلى البقاع ولما بلغ الأمير بشير ماذكرناه أرسل عسكر الشوف صحبة الشيح بشير جنبلاط إلى حرب البقاع وبدأ الحرب والقتال بين الجهتين ودام إلى المساء ثم رجع كل منهم إلى مكانه، وقد كان الأمير بشير أرسل يطلب عسكرا من عبد الله باشا والى الشام، والمشار حرر إلى ملا إسمعيل الدالي باشي بحماه وعرفه هكذا أن الأمير بشير بأمر الدولة العلية هو الحاكم في جبل الدروز وكل دائرته وقد صار معدودا من رجال الدولة العثمانية والأن طالب المساعدة لدفع عساكر الجزار فيلزم بأن تبادر لاسعافه لأن هذه الخدمة عايدة لمسالع الدولة، حيث أن البادئين بالفساد قصدهم تعطيل الأموال الميرية وعدم اعطائها في مثل هذه

الأوقات، فليكن معلومك أن خدمتك النصوحة لولدنا الأميس بشبير هي عائدة للدولة العلية والسلام، فلما وصلت هذه التحريرات من عبد الله باشا إلى ملاً إسماعيل الدالي باشي حضر حالا بعساكره إلى البقاع، وعند وصوله وجه الخبر إلى قائد عسكر الجزار الموجود هناك ليرجع مع عساكره من حيث جاء. وبما أنه هو المتقدم في وجاق الدالاتية وأكثر أولئك الضياط هم اشراقاته، فرجعوا حالا إلى حاصبيا والشيح بشير جنبلاط حضر لملاقة ملأ إسماعيل وقدم الخيل والذخاير وقاموا جميعا وتوجهوا إلى نواحى حاصبيا، فالتزم الأمير قاسم وبيت عماد أن يرجعوا من ثم إلى مرج عيون (ق٤٦) ثم سار إلى عكا، وإما الملا إسماعيل فإنه رجم إلى البقاع فلما وصلوا بيت عماد إلى عكا احتمى الجزار غيظا واستشاط غضبا وامر جميع عساكره بالتوجه صحبة أولاد الأميير يوسف، وأخوه الأمير حسين وأخوه الأمير سعد الدين على جبل الدروز بعد أن البسهم الخلع، وابقى اخاهم الصفير عنده في عكا رهنا، فانقسمت عساكر الجزار إلى فرقتين وتوجهت الواحدة صحبة الأمير سعد الدين والفرقة الثانية صحبة الأمير حسين وكاهيت جرجس باز إلى البقاع، ولما بلغ الأمير بشير ذلك أرسل ابن عمه الأمير حيدر مع عسكر



معارك حربية

١١٨٦، قرية غريفه: شمال

غرب قرية عانوت.

إلى قرية غريفة «١٨٦» تجاه الفرقة الواحدة الواردة من صيدا، ثم حررً عرضحال إلى الصدر الأعظم

الذي كان وقتئذ في يافا وأرسله مع عبد الله أغا

مهردار العصور الاعظم، والامديد بسير دوجه إلى المثن وطلب ملاً إسماعيل الدالى باشى بأن يحضر إليه بمن معه، فلم يقبل منه ذلك بل كر راجعا إلى حماه، والأمير سعد الدين

ومن معه من العسكر فإنهم طلعوا إلى دير القمر، فلما تحقق الأمير بشير خوف أهل البلاد من عساكر الجزار وانهم لايستطعيون القتال، حيث أن أكثرهم تظاهروا في قبول حكم أولاد الأمير يوسف

عليهم، رحل من الشوف صحبة الأمير بشير جنبلاط وبعض رجاله ومن معه من أولاد عمه إلى البقاع، إلى قرية قب الياس. وبعد رحيله وصل الأمير حسين وعسكر الجزار إلى البقاع، والترم

السابع والعشرين من تشرين الثانى وفى ثانى الأيام سار من المتن قاصدا بلاد جبيل ولم يتبعه من الهل البلاد سوى بيت جنبلاط ومعهم خمسمائة نفر، ثم الأخير الأمير حسن وابن عمه الأمير حيدر

وثلاثة غيرهم من أولاد عمه، ولما كان الأمير بشير

الأمير بشير أن يتوجه إلى المتن، وكان ذلك في اليوم

فى بلاد جبيل (ق٦٦ ب) وصل له تحريرات من سر عسكر الانكليـز الذى كان جاء إلى بيروت وسأل عن

 ۱۸۷۱، العنوان من عندنا.
 ۱۸۸۱، الانجليسز: هكذا في
 أصل المخطوط وهو أحياناً يرد برسم (الأنكليز).

احوال الأمير بشير واخبروه أن الجزار موجه عساكر لطرده من جبال الدروز، لأنه أقام الحكام عوضه أولاد الأمير يوسف، فارسل كتابا إلى الأمير بشير يطيب خاطره، وبالحال سافر إلى بيروت ثم إلى غزة ليخبر يوسف باشا بما وقع من أحمد باشا الجزار، وهذه صورة مكتوب الأميرال للأمير

﴿ صورة مكتوب من سميط [سميث] سر عسكر السلطان لوقاسلطان بلاد الانجليز ونائب حضرت السلطان سليم إلى الأمير بشير الشهابي «١٨٧» ﴾

من سميط [سميث] سر عسكر السلطان لوقاسلطان بلاد الانجليز ١٨٨٥ ونائب حضرة السلطان سليم إلى الأخ الحبيب ذو العز والاحترام الأمير بشير.... أما بعد.

أننى لما وصلت إلى مدينة بيروت فسالت عن أحوالكم يا أيها الصديق والأخ المحبوب وبلغنى ما وقع لك مع أحمد الباشا الجزار وأنه نصب مكانك حكاما أولاد الأمير يوسف وطردوك من الولاية التى انعمت بها عليك الدولة العثمانية، ولأجل هذا السبب فإنى متوجه إلى غزة لمواجهة سعادة أخينا الصدر الأعظم قايمقام الدولة العلية، فإن شاء الله تعالى عن قريب يصل لك منى أعلام تسرك سرورا زائدا، ولاتظن يا أخى الحبيب أن انقطاعى عن مكاتبتك



١٨٩٠ العنوان من عندنا.

وعدنا وخان عهده وقد صار عدوا لنا وللدولة العلية، لأن العهود بيننا تقتضى أن عدو الدولة عدو الدولتين وصديق الدولتين، وأنت يا الدولتين وصديق الدولة صديق الدولتين، وأنت يا أخى كن فى راحة بال إن شاء الله عن قريب يتم كلما ترغبه، وأنا قد تركت مركبا من مراكبى فى بيروت لأجل كلما يلزمك من جبخانة وغيرها، وأنا إن شاء الله لا أتأخر عنك فى الإعلام، وأننى أعلم أن بعض الوشاة فى دولتك يوصلوا صورة كتابتى إلى الجزار باشا، ولكن ليعلم أن حين وصولها إليه يحل به الندم، وتنزل به النقم، وقد (ق٤١ أ) حررت لك هذا من بلدة الدامور فى كانون ولابد أنك تخبرنى دائما

مسبب عن شيء أخر غير تعب الحروب التي وقعت

لنا في بوقير والاسكندرية وذلك بعدم الاسعاف من

أحمد باشا الجزار، الذي قد تعهد لي أن يحضر

الذخاير والمهمات والجبخانه للمراكب وقد نكث في

عن صحتك وعافيتك والسلام.
ثم حضر ايضا مرسوم من عبد الله باشا والى
الشام إلى الأمير بشير وهذه صورته
﴿ صورة مرسوم من عبد الله باشا والى الشام
إلى أمراء ومشايخ ورعايا جبل الشوف بوجه
العموم «١٨٩» ﴾
صدر المرسوم المطاع الواجب القبول والاتباع إلى

صدر المرسوم المطاع الواجب العبول والمحبى إلى المراء ومشايخ عقل وعقال ورعايا جبل الشوف بوجه العموم، يحيطون علما أنه قد طرق مسامعنا



۱۹۰۱ کے دافر كبه تشك أحبعب باشيا والي دمشق. قاد قو ات عشمانيــة ضد الأمير فخر الدين العني سنية ١٦٣٣م بأواميسر من السلطان مسسراد البرابع العشماني، وفي الوقت ذاته شرع أسطول تركي بقيادة حنفيقين يهناهم المواثي والحنصبون على الشنواطئ اللبنانية، فحنشد الأمين جيشا قوامه خمسة وعسرون الف مستساتل بالتعاون مع حلفاؤه ـ بنو سيفا والحرافشة واليمنيون والدروز والموارشة ولكشه هزم فطلب مسساعدة من أصدقاءه الطليان ولكن دون جدوى فهرب إلى جنزين حيث قبض عليه وسيق هو وأولاده إلى إستنيبول. حيث أسندت إليبه تهمة أنه مرتد عن الإسلام فقتل هو وأولاده. أنظر، تاريخ لبنان: د. فيليب حستى ص٢٦٤، ٤٦٧ . دار الشقافة بيروت،د.ت.

ما ابديتموه من العصاوة في قيولكم أولاد الأمير يوسف حكاما عليكم وإن البعض منكم ماشيين معهم. مم انكم متحققين بأن جناب افتضار الأمراء الكرام ولدنا الأعيز الأميد الأميين يشيين الشبهايي المحترم هو منصوب من لدن الدولة العلية أعين الله انصارها ورفع شوكة اقتدارها، وأن من خرج منكم عن طاعته، وأوامره يكون قد وقع تحت غضب مولانا السلطان نصره العزيز الرحمن، فلأحل ذلك اصدرنا لكم أمرنا هذا. ففي حال وقوفكم عليه وتأملكم معانيه، تتركوا ما عندكم من العصيان، وتفتكروا في جبلكم من سالف الزمان وكيف سبيت الحريم وقتل الصبيان لما عصى الدولة الأمير فخر الدين المعنى في زمان كجك أحمد ١٩٠٥. وإن لم ترجعوا إلى طاعة ولدنا المشار إليه، وتسمعوا أوامره، سوف تورد إليكم العسباكر مثل البحور الزواخر وتحققوا أنه هو المؤيد عليكم، وقد صار من بعض رجال الدولة العلية صانها رب البرية. فيجب على العاقل منكم أن تفتكروا في عواقب الأمور ولاتكونوا مثل قوم غدروا بأنفسهم. وأن لم تفعلوا ما أمرناكم به تندموا حيث لاينفعكم الندم، إذا ذلَّ بكم القدم، وتكون خطايا النساء والاطفال في أعناق الكبار منكم والعقّال والحذر من الخلاف والسلام. فلما وصل هذا البيورلدي من عبد الله باشا إلى

الأمير بشير ارسله حالا إلى جبل الدروز ، وحيث

أنه علم أن أهالي الجبل لايقدرون على مقاورمة الجنزار (ق٤٧ ب) لأجل الضوف والبغضاء التي بينهم، فلذلك سار إلى الكورة التي بالقرب من مدينة طرابلس. وأما أولاد الأمير يوسف فإنهم بعد مسير الأمير بشير من بلاد الدروز دخلوا في عسكر الجرار إلى البلاد وفرقوا أجوالاتهم [أي مال الجوالي الذي يجمع من أهل الذمه وغيرهم، على جميع القرى التي في الجبل، وجمعوا مالا جزيلا. ثم توجه الأمير حسين ومعه كاهيته جرجس باز وبرفقتهم عسكر الجزار إلى بلاد جبيل لأجل طرد الأمير بشير، ولما علم بذلك الأمير المومى إليه وعلم أنه لايقدر على المقاومة لقلة مامعه من الرجال سار ليلا قاصدا بلاد الشام من طريق الجرد ووصل إلى الهرميل بعد أن قاسى هو ومن معه مشقة عظيمة من الثلج والبرد وصعبوة الطرق ويعد المكان، فاستراح يوما في الهرمل، وهذه قرية قريبة من نهر العاصى الذى يمر على حماه وكانت قديما مدينة عظيمة اسمها «مشيحر، وبها عمايرعظمه ولكنها خراب من طول الزمان، وفي ثاني يوم سار منها إلى مدينة بلعلبك ومنها توجه إلى قرية الزبداني ١٩١٥ وعـزم أن يسـيـر إلى بلاد حـوران، وهناك ينتظر جواب التحريرات المرسلة إلى حضرة الصدر الأعظم بواسطة عبد الله أغا المهردار كما قدمنا أنفا، وبما أن

عساكر الجزار نهبت قرى بلا جبيل بعد وصولها

١٩١١ قرية الزبدانى: على
 الحدود السورية اللبنانية
 شمال غرب دمشق.



«ضباط في الجيش العثماني»

إليها صحبة الأمير حسين، ولم يجدوا بعدها ذخيرة ولا غلالا لأجل معاشهم لزم العساكر المذكورين الرجوع إلى بيروت واستقاموا خارج البلد. وبعد وصول الأمير بشير إلى الزبداني اعرض إلى عبد الله باشا وطلب منه اذنا ليسير إلى بلاد حوران، وحيث كان الباشا مهتما في أمر المسير الحج لم يساعد طلبة الأمير بل عرفه بأن يرجع إلى بلاد جبيل، وأرسل له أوامر إلى بلاد عكار وصافيتا ١٩٢٥ ووادى راويد وأمسرهم أن يجمعوا رجالهم ويكونوا صحبته أينما توجه ... وإذا أراد الاقامة يقدموا له الذخاير وكل اللوزام ثم وجه له ايضا ملا إسماعيل الدالى باشى وصحبته ألف خيال، ومن ثم الترم الأمير بشير أن يطيع أمر عبد الله باشا (ق٨٤ أ) وسار راجعا من الطريق التي أتي منها على الهرمل ومنها سار إلى بلاد عكار، فقابله على بيك الأسعد بكل اكرام، وفي ثاني يوم وصوله حضر له ساعى من طرف القبودان سميث كومندان مراكب الانجليز مع كتاب يعرفه فيه أن يحضر إليه فى العريش، يعنى عريش«١٩٣» مصر، لأجل أن يواجهه مع الصدر الأعظم، وأنه مرسل له قليونا «١٩٤٥ إلى ميناء طرابلس الشام ليسير به. وعندها

قام الأميس بشير حالا من بلاد عكار، وذهب إلى

قرية المينى التي بالقرب من طرابلس، حضر قنصل

١٩٢٠ بلاد عكار وصافيتا: عكار هـو السـهل الســاحلي المستند شنمنال وجنوب طرابلس، أما صافيتا فهي من قرى هذا السبهل وهي تي ســوريابين حــمص وطبرطبوس البقبى عبلبى الساحل. ١١٩٣١ كانت العسريس في العتصر البطلمي تستمي ارینو کورورا Rhno corura وهى الترجمة الأغريقية لأسم جدع الأنف، حيث كان الفراعنة ينفون إليها الموظفين المرتشين بعد جدع أنوفهم. وظلت العريش أحد القلاع المصرية الأسامية على حدودها الشرقية. ومنها دخل عمرو بن العاص لفتح منصس عنام ۱۸هـ=۲۹۳م. وهى تعبد العبير الاستاسي لكل من قسدم إلى مسصسر أوخرج منها طوال التاريخ وحتى اليوم. ١١٩٤١ قليون:أوغليون، نوع من المراكب، وإذا أضيفت أداة النسب (جي) صارت قليسونجي اي البسحسار الذي يعسمل في التقليسون. وفي الجسبسرتي: ‹قسدم إلى الاسكندرية قليون من بلاد الانكليز فيه بضائع وأشياء

للبيكاشكا..؛

ص١٧١.

أنظر د. أحــمــد الـســعـــيــد

سليحان، المصدر السابق

۱۹۰۱، النضاه: لعله يقصد السابق أستحقاقه لها. ۱۹۹۱، البستسرون: على السساحل اللبناني جنوب طرابلس وهي عاصمة قضاء البترون.

طرابلس وقبودان المركب المواجهة، وفي اليوم الثالث والعشرين من كانون الأول الموافق لليوم التاسع من شعبان يوم السبت، سافر الأمير بشير في مركب الانجليز بعد أن حرر كتابه إلى عبد الله باشا عظم يعلمه بمسيره لمواجهة الصدر الأعظم ويطلب منه أن يسعفه بتوصياته وكتاباته وان يكون نظره الشريف على أخيه الأمير حسين والذين معه، أي أولاد عمه ومشايخ بيت جنبلاط ومن معهما الذين ساروا من الميني إلى الكورة بعد سفر الأمير، ثم لما وصل الملأ إسماعيل بعسكره إلى طرابلس قطلب منه الأمير حسن أن يسير معه إلى بلاد جبيل، فلم يرتضى بذلك ومن ثم وجه له خمسة واربعين كيسا التي استحقها من المنضاه ١٩٥٥ ورجع إلى حماه. والأمير حسن أعرض إلى عبد الله باشا تشكيه من الملا إسماعيل حيث لم يرتض أن يذهب معه إلى جبيل. والمشار إليه غضب على الدالي باشي المذكور وقطع خرجه، وبعد قيام الملأ إسماعيل من طرابلس سمم الجزار سفر الأمير بشير لمسر، وإن أخيه والذين معه باقين في جبيل، فأمر أولاد الأمير يوسف بأن يسيروا إليهم بعساكره، ولذلك سيار الأمير حسن مع العسكر من بيروت إلى جبيل. وسمع الأمير حسن أن عسكر الجزار وصل إلى البترون ١٩٦٥ فرحل من بلاد عكار ومنها إلى بلاد صافيتا وبقى هناك إلى أن سمع طلوع العساكر من



١٩٧٠مدُ:مكيال للحبوب.

جبيل، وحينئذ (ق٨٤ ١) عاد راجعا إلى بلاد عكار، واستقام هناك منتظرا عودة الأمير بشير وأخيه. وإما أولاد الأمير يوسف فإنهم افرطوا في رمى الاثقال والمظالم، وأخذوا مبالغ وافرة حتى افقروا السكان، وضبطوا أرزاق كل الموجودين بصحبة الأمير بشير، وزاد على الرعايا الغلاء العظيم الذي حصل في تلك السنة، والذي تركته العساكر من الظلم والنهب كمله القحط، حتى بلغ مد (١٩٧٠ القمح إلى ثلاثة غروش. وهكذا بقيت الاحكام بيد أولاد الأمير يوسف في جبل الدروز وبلاد جبيل.

وفى سنة آلف ومائتين وخمسة عشر [ ١٨٠٠م] ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ طَرَابِلُسُ، استقام سنة —

۱۸۰۰ م

بعد خروج الأمير بشير من طرابلس، استقام ستة — ١٥ وعشرين يوما في البحر، ولعظم الريح المخالف،

بل طلع إلى الاسكندرية بعد أن قاسا المقاسات العظيمة في البحر، ومنها أقبل إلى العريش واجتمع مع الكومندان، فأنسر لقدومه جدا واستقبله باكرام جزيل، وفي ثاني يوم وصوله أخذه صحبته وسار

به إلى اوردى الإسلام وقابل الوزير الأعظم فالتقاه

بكل بشاشة واكرام، وأحبه محبة عظيمة لأجل

وهيجان البحر لم يمكنه الوصول إلى عريش مصر

حسن صورته وشجاعته. واستقام بالأوردى الهمايونى اربعة أيام، وأوعده الصدر بأن يبلغ المرام، وأراد أن يرسل معه أحد الباشاوات مع عشرة الاف

۱۹۸۰ فى تفاصيل هذه الحسوادث. أنظر، تاريخ الأمراء الشهابيين، المصدر السابق.ص٤٧١ و مابعدها. ١٩٩٠ كسندك نقض هذا الاتفاق مع الفرنساوية الإنجليسر وأعلنوا عسدم موافقة حكومتهم عليه.

الأمير لعلمه أن هذا العدد ليس بكاف لقاومة الجزار، وعندها وعده الوزير بعد نهاية مهمة مصر لابد أن يسوق جميع العساكر ويحضر هو بذاته ليستنقم من الجسزار، وفي تلك الأيام كسانت واقسعة المخابرة والمراسلة بين الفرنساوية والإسلام في أمر الصلح بوساطة سر عسكر الانكليس المومى إليه، وحضر من الفرنساوية بعضهم للأوردى والصدر أنعم عليهم واكرمهم، ورجعوا إلى مصر بأمان لأجل كمال الصلح، ولأجل ذلك فإن الوزير عزم على القيام بعساكر الإسلام من العريش إلى نواحي مصر، وأمر للأمير بشير أن يسير معه، أما الأمير فالتمس (ق٤٩) من الوزير أن يأذنه له بالمسير بحرا صحبة الأميرال، فأنعم له بذلك ورجع صحبة القبودان سميث ونزلوا في المراكب وسافروا طالبين مصر ١٩٨٥». ولكنهم بقوا شهرين لم يستطيعوا الدخول إلى نيل مصر لشدة الرياح، وإذا كان الأمير

غير معتاد لأهوال البحر وشاديده قاسا مشقة

عظيمة واخطار جسيمة، وفي أربعة من أذار

استقبلوا الاسكندرية وهناك بلفتم الأحبار أنه قد

وقع اختلاف بين الفرانساوية الذين بمصر وبين

عساكر الإسلام لأنه بعد تمام الصلح بشروطه

المعينة نقض المسلمون بعضها ١٩٩٥، ولزم يسبب

عسكرى لأجل الانتقام من الجزار فلم يرتضى بذلك



معارك العثمانيين في مصر ﴿ ضد الحملة الفرنسية.

المساف: لعل صحتها المساف، لعل صحتها المسارية، والمسعُ هو والمضرب بالسيف، لسان صما٢٤ وتماصعوا في المسرب، أي تقساتلوا مسام، ٩٠٩ ولعل المؤلف يقصد بهذه الكلمة انهم تصاربوا صفوفا كما هي عادة التكتيك الحسربي الفرنسي في هذه القترة.

۲۰۱۱ نهر البارد: في شمال لبنان. ينبع من جبل المحمل في الشرق ويصب في خليج عكار في الغرب بالبحرر للتوسط شمال بيروت.

۱۲۰۲۰ الحصن الحساناً یذکرها الحصین کما فی ق۲۹ أوصحتها کما ذکرت هنا فی المتن.

الانهزام على المسلمين، ومات منهم كثير. وبعد أن دخل الوزير مصر لزمه بسبب هذه الصوادث والحروب الرجوع إلى يافا. وحين سمعوا هذا الخبر طلب الأمير من الاميرال أن يأذن له في الرجوع إلى طرابلس، فأجابه لذلك وركب البصر بالخيبة، وفي اليوم السادس عشر من أيار وفا مينا طرابلس، والتعقى بأخيه ومن معه في نهسر البارد ١٥٠٠٠ وتوجهوا جميعا إلى بلاد الحصن ٢٠٢٥، واستقاموا عند على بيك الاستعد في وادى راويد، وقد كان حضر من قبل الجزار ألف خيال دالاتية إلى البقاع لتحصيل جوليه على الأمير حسين بالقرش المتعهد به إلى الجزار، فأردد له عشرين ألف قرش وطلب دفع تلك الخبيل عنه، فأمسر الجنزار الدالاتية بالارتحال، وارسل بدلهم ستماية خيال هواره لأجل قبض بقية المطلوب من الأمير حسين، ثم طلب ثلاثمائة غرارة قمح، والف رأس غنم، وثلثمائة رأس بقر وثلثمائة قنطار بارود، وكان قصده بهذه الطلبات وأحد لاغير وهو خراب جبل الدروز، وأما أولاد الأمير يوسف فاعتذروا للجزار أن مطلوباته لاترجد في الجبل، فأجابهم بطلب اثمانها على التمام، والأجل ذلك تزايد الطلب واشتد اللزز حتى

لم يبق للناس طاقه ولا إمكان، وتمنوا أهل الجبل أن

يكونوا في العدم. أما الأمير بشير (ق٤٩ ب) فإنه

ذلك تجدد الحسروب ووقع المساف ١٢٠٠ وكان



بعد رجوعه من مصر وإقامته في وادى راويد ارسل مكاتبات سرية إلى بعض المقبولين في باب الجزار، وقصدهم أن يطلبون له العفو إن إمكن من الجزار. فرجع له الجواب بالايجاب، وزادوا بتوجيه الحكم [له] بشرط أن يزيد عما تعهد به أولاد الأمير يوسف لخزينة الجزار، أما الأمير بشير فأبا قبول هذا التكليف، لأنه رأه عديم الامكان، وقد اختار أن يقيم في الغربة ولايت عرض لظلم الرعايا بهذا المقدار.



«فرسان السباهية»

واما أهل الجبل فإنهم من غير أن يعلموا بما كان من الأمير بشير فقد اجتمعت الأكابر والمشابخ واتفقوا مع بعضهم سرا وقرروا أن يسيرا إلى بلاد الحصن ويأتوا بالأمير بشير ويطردوا أولاد الأمير يوسف والعساكر التى عندهم من قبل الجزار، وعملوا بينهم عهدا وميثاقا على هذا الاتفاق، وأنهم لايرضون فيما بعد بالمذكورين حكاما، عدا الأمير بشير مادام حيا، وأنهم يقاتلون معه الجزار حتى يفنوا عن بكرة أبيهم، وتوجه بهذه النية البعض منهم إلى بلاد الحصن، وقابلوا الأمير بشير وطلبوا منه أن يتوجه صحبتهم إلى جبل الدروز، فلما تحقق ما الأمير قضية قيام أهالى الجبل واتفاقهم على القتال، وأنهم تعاهدوا وتواثقوا حسبما قدمنا ذكره، ومن

جهة أخرى لاحظ أن الجزار لم يبق له وجه لجبر

۲۰۳۰ جـبل كــروان: چنوب غــرب لـبنان قــرب الحــدود السورية.

ه ۲۰ ، ۲۰ كسفس بتسرح: هكذا وردت فى المخطوط وصحتها كفرنبيرخ قرب منابع نهر الدامور ، إلى الشيرق من بيت الدين ودير القمر .



«خوذة»



مخوذة مخروطية،

خاط و الا يما لا طاقت له به ، ولا أمكان عليه فاستخار الله وعزم على الحرب مم الجزار كيفما كان وعند ذلك توجه صحبة المراسيل الذين حضروا بطليه، وفي اليوم الخامس من تشرين الأول وصل الے حیل کروان (۲۰۳۶ وارسل اعلامات الی جمیع أهالي بلاد الدرون الذي كاوا منتظرون له، ثم حضر إلى المتن، وإكابر البلاد جاؤا لاستقباله مسرورين بقدومه، وحين فهم أولاد الأمير يوسف وكاهيتهم حرجس باز بأن البلاد خرجت عن طاعتهم، توجه حرجس إلى مدينة صبيدا وأعرض الجزار ماذكرنا وطلب منه المساعدة والأمداد بعسكر كاف، فارسل له الجيزار في الحال الفين من (ق٥٠ أ) الارناؤط فأخذهم باز وتوجه بهم إلى دير القمر، وأما الأمير بشير فإنه في اليوم الثاني من تشرين الثاني سار طالبا للدخول إلى دير القمر، وعند وصوله إلى قري بيت عماد التقوا به المشايخ وسلموا قيادهم لأمره، واتحدوا معه وسامح لهم ماكان بدا منهم من العصيان وقد ذكرنا أنفا اتجاد بيت عماد مع أولاد الأميير يوسف، ويات تلك الليلة الأميير بشيير في قرية كفر بترح ٤٠٠٤٥ والشيخ بشير جنبلاط سار إلى الشوف، ويوصوله سمع الذبر بقدوم عسكر الجزار إلى دير القمر، فأخذ صحبته خمسمائة خيال وتوجه لملاقاتهم، وتصادفوا في نهر الحمام،





دقاروق ضابط انکشاری،



«کلاة ضابط انکشاري»

ولما راو الخيل ولوا راجعين منهزمين إلى صيدا بعد أن اكتسب منهم الشيخ بشير خيلاً وسلاحا في رجوعهم، وفي اثناء الطريق تلاقوا [أي عسكرالجزار المنسحبة] مع قره محمد، الذي كان والى باشي عند الجزار، وكان يقارن ملأ اسماعيل في المرتبة والقوة فعاد [أي القره محمد] مع العسكر المنهزم، ولما فهم المذكور حضور الأمير بشير إلى جبل الدروز وأنه قاصد الحرب مع الجزار بالاتفاق مع أهل الجبل قاطبه، فات ايضا هو مقره ورجع إلى صيدا وصار عندهم خوف عظيم من أهالي الجبل، ويعد أن رجع الأمير بشير من كفر بترح بلغه أن الأمير حسن وكاهيته جرجس باز تحصنوا في دير القمر مع عساكر الارناؤط، ومن ثم علم أنه لايمكنه الدخول إلى دير القمر إلا بعد حرب شديد وفقد كثيرين من أمل البلاد، فلأجل ذلك غير الطريق وعرج إلى قرية بوعقلين، التي هي مقابلة لدير القمر، وبعد وصوله أرسل المشايخ من بيت عماد إلى جرجس باز بأن يرحل من دير القسمسر مع العسسكر وأن الاتفاق والصلح يتم بين الأمير بشير وأولاد الأمير يوسف، فالأول يكون حاكما على جبل الدروز والأخرين على بلا جبيل، وصار المرضى بينهما على هذا المنوال. وفي ثاني يوم رحيل الأمير حسين مع كاهيته والعسكر من دير القمر وقصد طريق بيروت مظهرا

إلى صيدا لكي يتفقوا معهم، لأن الارناؤط الذين معه ليسبوا بكافين لمحاربة الأمير يشير ويخشى من أهالي الجبل أن يكبسوا (ق٥٠ ب) دير القمر فيهلكونهم جميعا، وكذلك ارسل إلى الجزار يعلمه بذلك وطلب أن يمده بالعساكر والذخاير، وحين بلغ الحزار أن الأمير بشير وصل إلى دير القمر غضب غضيا شديدا، وفي الحال وجه كل العسكر الموجود عنده لملاقات الأمير حسين وجرجس باز. وقد كان الاتفاق السرى بين مشايخ بيت عماد وياز، أنه حين يصل إلى ساحل بيروت يترك عسكر الجزار ويعرج إلى قرية الشويفات، وهناك يلتقى بالأمير بشير ويتحدوا سوية على مقاومة الجزار. غير أن باز لما وصل إلى ساحل بيروت نقض عهده وخان اتفاقه وغير رايه واعتمد على مصاربة الأمير بشير بعساكر الجزار، وإما الأمير بشير بعد دخوله إلى دير القمر حسب الاتفاق صار طالبا قرية الشويفات لأجل المواجهة كما قدمنا، فوصل ولم ير أحدا وعلم بأن باز خان الاتفاق واعتمد على القتال فرجع وجمع مايمكنه جمعه من أهالي البلاد وبقى منتظرا لما يكون من المقادير. وفي ثاني يوم تقدم باز بعساكره طالبا للهجوم، والتقى العسكران بقرب

لن معه أنه برغب أن يواحه عسكر الجزّار الراجعين







«زرد وصديرى من المعدن يرتديهم المقاتل»

الشويفات.

دكلاة لجندى رنيف الإنكشارية،





دغطاء رأس رامى قنابل الهاون،

وهجمت عبساكر الجزار على الشويفات فردهم العساكر الموجودون هناك وقتئذ على أعقابهم بعد أن مات منهم كثيرون. ثم هجمت الدالاتية بعد ذلك على عسكر الأمير بشير التي كانت متفرقة بتلك الأماكن وزادوا عليهم بالضرب، فهرب أكثرهم ولم يبق صنحبة الأمير غير جماعة قليلين حتى التزم أن ينزل هو بذاته إلى حومة الميدان وأحسن الضرب والطعان واظهر فروسيته وشجاعته، ولم يترك الأعداء يتقدمون إلى أن ولا النهار وأقبل الليل بالاعتكار، أما الفرقة التي قاتلت بالشويفات، لما رأوا أن القربة حصينة عسيرة الطرقان، ونظروا شجاعة المقاتلين لهم، انصدوا راجعين ولقتال الأمير بشير قاصدين. ولما اجتمعت عساكر الجزار سوية احتاط عسكر الأمير بشير بهم من كل جانب وخرج الأمير من المعسكر عند الظلام وعساكس الجسرار رجع أورديها الكائن بقرب بيروت، والأمير بشير نزل تلك الليلة (ق١٥) في قرية عاريا الكائنة في أول جبل المتن، واجتمعت إليه أهالي البلاد وجددوا بينهم العهود على الثبات في محاربة الجزار، وبعد ثلاثة أيام عاد الأمير حسين وجرجس باز مع العساكر . ثانيا بقصد القتال، والأمير بشير التقاهم بعسكره وجرى بينهم في ذلك النهار مايشيب الاطفال وانكسس عسكر الدروز وتقهقروا بعدأن قبتل منهم



دخرذة،



«خودة مدورة»



عدد كثير، وقتل واحد من مشايخ بيت عماد الذي هو كبيرهم ومدبر أمرهم، ودخلت عساكر الجزار جبل المتن وايقنوا بتملك البلاد، وحرقوا القرى التم، مروا بها، فلما عاين ذلك الأمير بشير أرتد عليهم بمن بقى من عسكره ومسدم تلك المواكب التي حازت الغلبة وقتك فيهم وكسرهم كسرة عظيمة، واعاد الباقين على اعقابهم إلى مكانهم، ولما تحقق حرجس باز أن عساكر الجزار لاتقدر أن تملك البلاد ارسل إلى الأمير بشير سرا يطلب منه الاتفاق السابق الذي كان أوعده به قبلا بعد أن أعتذر، وأنه إذا حصل له الأمان والاطمئنان بصدق العهود أنه لايحصل له ضرر فيما بعد يترك عسكر الجزار ويحضر إليه، فارسل له الأمير بشير الأمان وأجابة إلى كل ماطلبه على التمام، ولما تأكد لديه هذا الشأن اجتمع برؤساء عساكر الجزار وقال لهم أن أهالي الحبل ارسلوا له يدعونه ويقولون أنهم إن حصل لهم الاطمئنان الكامل من قبله يقبضون على الأمير بشير ويسلمونه لنا، وبما أن الدولة لاتعرف طريق حيل أولاد العرب صدقوا ماذكر لهم الباز، ومن ثم

رحل هو والأمير حسين ومن كان معهم ودخلوا

الشويفات، فصادفوا هناك الأمير حسن والبعض

من اكابر الدروز وصار عندهم فسرح عظيم، ولما

سمع عسكر الجزار ذلك التدبير وأن الدروز اتفوقا

سوية خافوا خوفا عظيما وبقوا تلك الليلة في وجل

لئلا يكبسوهم، وفي الحال ارسلوا خبر إلى الجزار بما صار، فغضب من تلك الأحوال وخاف على عسكره من الانكسار لأنه كان يعرف جيدا أن أهالي الجبل إذا كانوا مع بعضهم متفقين لاتقدر عساكر الدولة إن تسطى عليهم أو تطأ بلادهم، ولأجل ذلك فارسل أعاد عساكره إلى عنده، أما جرجس باز فإنه بات تلك الليلة في (ق١٥ ب) الشويفات وبالغد التقى بالأمير بشير وساروا جميعا إلى دير القمر، وحكما اولاد الأمير يوسف في بلاد جبيل والأمير بشير وجرجس باز استقام في خدامته وكان يستشيره في جميع مهماته.

وفى سنة الف ومائتين وستة عشر [١٨٠١م]، سنة مفى هذه السنة استحود على الجزار الغم العظيم المدادر الخم العظيم المدادر المسيم بسبب الاتفاق الذي صاربين أمراء

والكدر الجسيم بسبب الاتفاق الذى صار بين أمراء والكدر الجسيم بسبب الاتفاق الذى صار بين أمراء بيت شهاب وحيث خابت أماله فى ذلك وانقطع رجاه من تلك البلاد، يعنى بلاد الدروز، بعد الاتحاد شرع يعمل الوسايط والحيل الموصلة لالقاء الفساد جديدا بين الأمراء المرقومين، واستجلاب أحدهم لطرفه ليقيمه ضد الآخرين عسى أن يبلغ أربه من الأمير

وقد كانت مسايخ بيت عماد [بعد] أن قلل كبيرهم الشيخ جهجاه في وقعة عاريا كما ذكرنا

بشير الذي كان يكرهه ويبغضه اكثر من الكل.

دنائب الكندراء



دأوطه باشىء



«باش جاریش»

فنفرت قلوبهم وتغير نياتهم، وإذ كأنت المناظرة بينهم وبين مشايخ بيت جنبلاط قديمة والبغضاء مستديم، اتفقوا مع أحد أمراد بيت شهاب المسمى عباس الذي كان شابا حدثا وأوعدوه أن يساعدوه بكل مكنتهم ويحكموه على جبل الدروز، لعلمهم أن الجزار من المستحيل أن يروق خاطره على الأمير بشير وأولاد الأمير يوسف ولا يرضى أن يكونوا هم الحكام في البلاد، وبهذا العزم ساروا إلى عكا وقابلوا الجزار وطلبوا منه الاسعاف، والجزار حيث كان يطلب من الله مثل هذا الاتفاق فرح بذلك فرحا شديدا، لأنه ايقن ببلوع المراد. وحالا ألبس الأمير عباس خلم الالتزام على حكم البلاد، وأرسله مم العساكر والاجناد. وقد كان سليمان باشا الذي كان تقدم ذكره في هذا الكتاب، أنه بعد قيام الأمير يوسف من الجبل، سار إلى نواحى حلب ثم انتقل إلى الحجاز وقنضي في هذا المدة مشقات واتعاب زائدة، إلى أن الجأه الحال أن يعود إلى الجزار، الذي كان من بعض مماليكه، فقبله بالاسترحاب وجعله متسلما في صيدا، ولما سير الأمير عباس إلى الجبل وأرسل معه عسكرا جعل سليمان باشا سر عسكر (ق٢٥ أ) وأمره أن يطرد الأمير بشير وأولاد الأمير يوسف من الجبل. ففي اليوم العاشر من أب هذه

السنة دخل الأمير عباس إلى دير القمر والترم الأمير بشير أن يقصد جبيل وصحبته الشيخ بشير جنبلاط «٢٠٥». وثانى الأيام ركب الأمير عباس مع عساكره وإتوا إلى ساحل بيروت لأجل أن يطردوا أمراء بيت شهاب من جبيل حسب أمر الجزار، ولما وصل لقرب بيروت وجه العساكر صحبة أخيه إلى جبيل، غير أن أكابر البلاد جميعها لم ينشرحوا من الأمير عباس وصرحوا بأنهم لايرضون بغير الأمير شهاب، فلذلك ارسلوا إليه أن يحضر من جبيل وانهم مستعدون محاربة اعدائه بكل قواهم كما حاربوا في المرة الأولى، وهكذا فإنه رحل بمن معه من جبيل إلى المتن، وإليه اجتمعت كل البلاد، وحين بلغ الأميير عباس ذلك التدبيير خاف على عسكر الجزار ورجع إلى دير القمر صحبة سليمان باشا، وبما أن الأهالي لم تمكنه من الدخول بقى سأئر إلى البقاع صحبة مشايخ بيت عماد، فأما العساكر المرسولة من طرف الأمير عباس إلى جبيل حين

المرسولة من طرف الأمير عباس إلى جبيل حين شجرة العائلة الجنبلاطية (فرع الشيخ بشير جنبلاط)، ١١٥ قاسم، ٢١٠ سليم، ما نعمان، عمان، سعيده، اسماعيل، نحيب نسيب، فؤاله، فؤاله، نجيب سعيد، حكمته ١١١ كمال، ١٢١٥ نسيب سعيد وليد،

، ۲۰۰۰، شــجــرة العــائلة الجنبلاطيـة (فرع الشـيخ بشير جنبلاط)

۱ـ شنق فی سـجن عکا عـام ۱۲۶۱هـ = ۱۸۲۰م.

۱۱۲۱هـ-۱۸۱۵م. ۲،۲ـتوفـیاصـفـیـرین

بالطاعـون، وكـانا برفـقـة والدهما في سجِن عكا،

٤\_ تــوفى عــــام ١٢٥٨ هــ = ١٨٤٢م بمرض عقلى.

٥ ـ توفّی فی ۱۱ مایو ۱۸۹۱م = ۱۱۷۸هـ فی ســجن عکا

بمرض السل.

۷\_ توفی دون عقب.
 ۸\_ توفی اثر حادث.

۹۔ اغتیل فی عینبال عام ۱۹۲۲ = ۱۳۲۱ هـ۔

١٠١٠ توفي اثر حادث،

۱۱ - كسان وزيرا للزراعسة والتربية، توفى فى شرخ الشسيساب عسام ١٩٤٣م =

۱۳۲۳هـ.

 ۲ اسده و السياسي الكبيس المعروف ومؤسس الحرب الاشتراكي.

المسدد: تاريخ الأمسراء الأسسابيين لجهول. منشورات المدرية العامة للأثار اللبنانية مخطوط رقم ٦٤٦٨. حققه د. سليم حسن هشي. ١٩٧١ بيروت.

111

،٢٠٦، قسرية حسمانا: عند منابع نهر بيروت في الشرق عند جسبل المتن (جسبل الكنيسه).

سمعوا قيام أهالي البلاد واتفاقهم مع الأمير بشر وإن الطرقات مسكت عليهم، ساروا إلى نواحي طرابلس وإلى بالاد عكار وجازو وادى راويد ونواحى حمص وارتدوا راجعين على بلاد بعلبك إلى أن وصلوا إلى البقاع بعد سبعة أيام، والتقوا مع سليمان باشا والأمير عباس بعد أن قاسوا مشقات عظيمة في هذا السفر، لأجل بعد الطريق وعدم الذخرة [الذخيرة]، والأمير بشير جمع عساكره إلى المتن واستعدوا إلى قتال عساكر الجزار كما جرت به العادات، وفي اليوم التاسع من ايلول وصلت لهم الاخبار بأن الأمير عباس وعسكر الجزار قاموا بقصد الدخول إلى البلاد قوة واقتدارا، ولأجل ذلك قام الأمير بشير ايضا مع عسكر البلاد والتقاهم في الجبل الكائن بين البقاع وبلاد الدروز وشرع الحرب في المكان المسمى خان مراد. وانتشب القتال وهجمت عساكر الجزار على متاريس الدروز (ق٢٥ ب) والأمير بشير صدمهم بالخيل التي كانت تجمعت معه واشبعهم ضربا وسطا عليهم حتى التزمت عساكر الجزار لأن [التي] كانت ترجلت لأجل الهجوم أن ترجع إلى ناحية خيلها، والخيالة من عساكر الجزار لما شاهدت هزيمة رفاقها ولو الإدبار بالذل والاحتقار، وعساكر الدروز تبعتهم حتى إلى سهل البقاع واخذوا منهم غنايم من خيل وسلاح، وعاد الأمير وعساكره منصورين إلى قرية حمانا ٢٠٦٥ التي في جبل المتن. فلما نظر الأمير



، ۲۰۷۰ التعرض: هكذا وردت فى الأصل ولىغل صـحـتــهــا الإعراض. ، ۲۰۸۵ العنوان من عندنا. عباس ماكان من الكسرة وإن عساكر الجزار قد ذلت والأمير بشير سطا عليهم بسطوته القوية وهمته العلية، أرسل إلى الجزار أن ينجده بالعسكر، لكن الجزار حيث علم أنه لايقدر على تملك الجبل بدون رضا أهله مرات عديدة، أرسل في الحال أمرا إلى عساكره بأن ترجع إليه وأمر الأمير عباس أن يحضر ويقيم في قرية حاصبيا الكائنة في بلاد وادى التيم، فرجعت عساكر الجزار، وصار فرح عظيم في جبل الدروز ورجع الأمير بشير وجرجس باز إلى دير القمر.

واما ماكان من يوسف باشا الصدر الاعظم، فإنه بعد أن استولى على مصر وطرد الفرنساوية منها واعطى نظامها، رجع إلى الشام ومنها سار إلى حلب بعد أن ترك محمد باشا أبو مرق في مدينة يافا متولياً عليها. أما الجزار فبعد أن علم وصول الوزير إلى حلب وجه عساكر ووضع الحصار على يافا. والمشار إليه أعرض للدولة حركة الجزار، وفي الحال والتعرض (٢٠٧) عن يافا، لكنه لم يطع وبقي مصرا على غيه، ولما أعرض أبو مرق ثانيا عن عصاوة الجزار أضحي مغضوب الدولة، وهذه صورته.

﴿ صورة نطق شريف سلطانى برفع وزارة الشيخ أحمد الجزار ويتضمن فتوى بقتاله لخروجه عن الطاعة والخيانة (٢٠٨٩ ﴾ ﴿ المتخار القضاة الفخام ومعدن الفضل والكرم



ص۳۱.

القاضي في مدينة طرابلس الشام حالا الافندي دامت فضائله وعدمت العلماء الكرام المأذون بالافتاء ١٢٠٩٠ اليكيية: أو بها زيد علمه، وفرع الشجرة الذكية نائب السادات الاشراف الافندي زيد شرفه، وافتخار الأماجد والأعيان المتسلم بها متصطفى أغاء زيد متجده، وفخر الصلحا والفضلا علما وخطيا المدينة زيد صلاحهم، وقدوه الأغاوات أغات اليكيجريه ٢٠٩٥، وميرالالاي ٢١٠٥ وسائر أعيانها وأغواتها وجميع الأهالي وأرباب (ق٥٥ أ) التكلم بوجه العموم زاد قدرهم. يحيطون علما المنهى إليكم أنه منذ بلغ مسامع الدولة العلية. نصرها رب البرية، ما أكمن في نفس الجنزار من العصاوة والشقاء والخروج والاعراض، والخيانة التي صدرت منه سابقاً مع الأوردي الهمايوني المنصور، ويجسارته على التعدى على البلاد العربية بالزور والفجور، وارتكاب الأمور الناشيء منها الفساد والمتولد عنها خراب البلاد والعباد، فتحركت الهمم السلطانية بفيض العناية الصمدانية وبركات الذات الشريفة المحمدية لترتيب عساكر وافرة بوزرائها العظام برا وتسيير الدونما الهمايونية بحرا. وقد انتشرت الأوامر العلبة على سيائر الاطراف والاكتاف من (ألاي) وتجمع (ميرالايات) د۲۱۰۱ میرالالای: وصحتها كسمساً وردت في الخطوطة.

الينكمبرية كسا تردعنه الجبرتي: وفأرسل الباشا إلى الينكصرية فامتثلوا، جـ١ ص ٤٠ وهـم جـنـد الإنكشارية. وأغا الإنكشارية أي قبائدهم، والإنكشبارية حيش من المشاة أنشئ في عهد السلطان العثماني أو رخسان (۲۲۷ / ۱۳۲۹م)، كانت نواته من أهل الفتوة في الأناضول، ثم أعتمد على أبناء النصاري البلقان. وكسانوا جنودا عسراباً، ثم سُمح لهم في عهد السلطان سليم الاول بالزواج بشرط كبير السن، ثم أطلق حق الزواج. كسان هذا الجسيش تحت سجيطرة الطريقة البكتاشية لأن مؤسسه كان الحباج بكتباش ولي. وقيد فسندت أمسورهم في عبهند السلطان محمود الثائي وتمردوا عليسه فسأقسام لبهم مذابح كبيرة وقضى عليهم وعلى الطريقة البكتاشيه فى موقعة عسكرية كبيرة (الوقيعية الخبيسريية) سنة ١٨٢٦م، وقد هربت اعداد منهم إلى متصبر وأستستوا طريقتهم بهاحتى قضى عليها في عام ١٩٥٦ م. أنظر د. (ميرالاي)، أو أميرالاي)، والمقتصبود هيئا انه قبائد كل أحمد السعيب سليمان،

بمعنى قائد فرقة عسكرية

الجيوش.

حميم البلاد الرومية وإناطولية «٢١١» والعربية، إن كل من يتبع الجزار فقد خرج عن الطاعة ووجب على كل مسلم قتاله بموجب فتوى شريفة صادرة من لدن حضرة الحبر الهمام عين العلماء العظام، مولانا شيخ الإسلام ٢١٢٥ لجواز مقاتلته ووجوب مدانعته، وبموجب الفتوى الشريفة صدر الخط المبارك الخاقاني والنطق الشريف السلطاني برفع وزارته وقتاله وشاع وزاع إلى سائر الاقاليم الكائنة تحت لواء الدولة العلية الأبدية، وفي هذا الأن حضر أمير الامراء الكرام وكبير الكبراء الفخام مقدم حيوش الدونما القادم إلى يافأ أخونا أنيجا محمد بيك كتخدا الترسانة العامرة، المعين من طرف الوزير الوقور والليث الجسور قبودان البحر المعظم، وصحبته خمس مراكب همايونية مشحونة بعساكر وافرة وجنود متكاثرة مع المهمات الكلية والآلات الحربية، ويقية العساكر المنصورة متواصلة برا ويحرا. وقد حضر لنا تحريرات سنية من صدر الحكم الهمايوني السامي الأمسر العبالي النامي بمقاتلة الجزار عليه غضب العزيز الجبار لتعديه

أوريا. وفي عهد السلطان

محصد الثبائي قسم هذه

الوظيفة إلى وظيفتين.

أحبدها كبان قباضي عبسكر

الرومللي والثسائي قساضي

عسكر الأناضول، وفي عهد

سليمان القانوني أعتبر

مفتى إستانبول رئيسا

لهيئة رجال العلماء، ولقبه

الا ۱۲۱ أناطولي المسادهي الأناضول ويقصد بها القسم المسلطنة العثمانية والجزء الذي تقوم عليه تركيا حاليا.
المدين الإسلام: وظيفة أستحدثت في ظل السلطنة العدمانية و كان يسعفها كان كان يسعفها كان كان يسعفها كان يسعفها كان يسعفها كان يسعفها كا

أستحدثت في ظل السلطنة العثمانية، وكان يسبقها وظيفة قاضى عسكر قبل انتشار الفتوح العثمانية في

شيخ الإسلام. ويبدو أن مرجع هذا التطور أكثر من سبب، فقد قيل أن وظيفة شيخ الاسلام قيد أنشئت لتوازي وظيفة بطريرك كل السيحيين، وكانت درجته تساوى الصدر الأعظم، وكانا هما الموظفان الوحبيان البلذان يتبقلدان خلعسة وظيفتيهما من السلطان شخصياً. وبطبيعة الحال كان الصدر الأعظم يتمتع بسلطة أقوى، ولكن الشيخ كان يحظى بقندر أكبس من الإحشرام. وكنانت مهمشه الأساسية إصدار الفتاوي على الطلبات الخاصة القدمة له من خيلال قسم خياص من إدارته أسمه افتتوه شائةا يشرف عليه مفتش يعرف باسم الفتوه أميني، وكان يلى شيخ الإسلام مباشرة في سلسلة وظائف العلماء قاضيا عسكر الرومللي والأناضولي، ويليهما عدد من القيضياة الأخرين كيانوا جميعا يشكلون هيئة رجال العلماء أنظر المحتمع الاسلامي والقبرب، هاملتون جب، هارولد بووین سلسلة تاريخ المسريين رقم ٢٥ من

ص١٦٢ إلى١٦٢٠

وخروجه المستكن فيه قديما وحديثا والمجبول عليه من عدم الامتثال إلى الأوامر العلية، وإن كل من تبع طريقه من الرعايا يهدر دمه وتسبى أولاده وحريمه ويثبت قتاله، وبموجب الأمسر الموشع بالخط الشريف المسادر إلى سائر البلدان أن الأنظار الملوكية العالية تحولت عن الجزار (ق٣٥ ب) وصار مغضوب السلطان بموجب الأمر القاطع في سائر الأصوال، وأن المذكور في تاريخ هذا النطق قد طرد ويعد عن الدولة العلية. ومن وافقه فقد عصى الله ورسوله العظيم وخليفته الأكرم. ومن خالفه وقاتله، دخل تحت طاعتنا وفاز بنعمتنا في الدنيا والأخرة، فبوصول الأوامر العلية إليكم انشروها على رؤوس الاشهاد واشيعوا خبرها في البلاد والعباد ويكون عند الجميع معلوما أن الجزار مغضبوب الله ورسوله وخليفته الأكرم، وقد حل وجاز قتاله وقتال كل من يتبعه. وإن شاء الله قريبا بسيف الله الجبار ترتاح منه سائر الاقطار، فمن الأن وصاعدا أن خاطبكم لاتجاوبوه وإذا أمركم لاتطيعوه بل إذا كان له مراكب اضبطوها، وإذا كان له رجال القوا اليد عليهم، ولا تدعوا يمر عليكم من مرفه والمنكم يمر عليه، واقطعوا عن عكا الجلب وكل غادر وصادر، ومهما وجدتم له ارزاقا من كلّى وجرزئى اضبطوها وقيدوها بدفاتر وارسلوها إلينا فقد عرفناكم وايقظناكم لكى تكونوا على بصيرة،

وكل من ظهر منه أدنا مضالفة لأمرنا العالى لابد مايعاقب هو وأولاده ويثبت قتاله حسب منطوق الفتوى الشريفة، والعذر بذلك غير مقبول، والأجل ذلك اصدرنا لكم هذا الحكم السامي وحين وصوله تعملونه وتشهرونه على الخاص والعام من غير تكاسل ولا هوان. وشرحنا ذلك لنصحكم ومرحمة لكم، اعلموا ذلك واعتمدوه غاية الاعتماد والحذر كل الحذر من المخالفة والعناد.

وفي سنة الف ومائتين وسبعة عشر [١٨٠٢م]

لما وصل هذا الفرمان إلى تلك الديار، ايقنت الناس

بالفرج من شدة ظلم الجرزار، لأن الوزير الاعظم صار ضده، وأمر العامة أن يقفون أثره، غير أن الجزار قدم إلى الدولة الأموال، واعتذر عما كان منه من الاحبوال وطلب الصفح والرضاء وفي هذه السنة توجه منصب الشام على عبد الله باشا عظم، وقد كان في باب الجزار رجل من الاكراد يقال له الشيخ طه، وكان اكتسب منه محبة حتى صار يميل إليه ويصفى لكلامه، وكنان الشبيخ طه يحب الأميس



۲۱۲۰ فی سنة ۱۲۱۷ هــ = ١٨٠٢م كانت الساعي قد ألت إلى رضا الجيزار عن الأميير بشيس وسياء ذلك أل عمياد فكاتبوا الجزار وبعثوا إليه بأموال وطلبوا إليه أن يولى الأمير عباسا والأمير سلمان ابن الأمير سيد أحمد فتوقف الجسزار عن قسيول الأمسير بشير ثم أن الأمير عباسا نفسه كاتب الجزار ايضا بذلك وفيما يلي رسالة من الجزار إليه جوابا هذا نصها. افتخار الأمراء الكرام ذو العز والاحترام ولدنا الأعز الأكرم الأمير عباس الشهابي زيد مجده:

بعد التحية والتسليم بأنواع العصر والتكريم والسؤال عن خاطركم البدى اليكم وصل عرضحالكم مماتوقع بطرفكم صار مماتوقع بطرفكم صار مربوط قاضاها في أوانها وهذا شيء معلومكم وبعد اليوم مهما جد واقتضى والسالم في ١٨ (ربيع والناني) سنة ١٢١٧.

بشير وجرجس باز إلى دير القمر واهتموا في توجيه مائة كيس صحبة ابن الامير بشير، ولما سمع ذلك مسايخ بيت عماد اتفقوا مع الأمير سليمان ابن الأمير سيد احمد الشهابي ابن عم الأمير بشير، الذي كان راغبا ان يكون حاكما على البلاد (٢١٣) فستوجه إلى عكا، وحين دخوله على الجزار قبله بالاكرام، ونقض ما كان وعده به الأمير بشير بواسطة الشيخ طه كما تقدم الايراد به، واراد أن يحكم الأمراء عباس وسليمان، غير انه لأجل اهتمامه في حصار يافا، ما أمكنه أن يكمل ما عزم عليه، فدام الحصار على ابومرق في يافا حتى التزمت أهالي المدينة أن تأكل لحوم الدواب، واضطر محمد باشا المشار إليه أن يهرب بحرا الى قبريس (٢١٤) ثم الى اللاذقية (٢١٥) وتوجه الى حلب. وتسلم الجزار مدينة ياف بالأمان، ونصب بها متسلما ورجع بعسكره الى عكا. وحينئذ شاعت

> الحاج أحمد الجزار والى صيدا حالا. انظر: الحركات في لبنان إلى

عهدالتصرفيه، الراوي: حسين غضبان أبو شقرا

الـؤلـف: يـوسف خـطار أبـو شـقـرا. تحـقيـق: عـارف أبو

شقرا، د. ت

د ۲۱۲۶ قبرس: هي جيزيرة قبيرص قيرب السيواحل الجنوبية لتركيا.

۲۱۰۱ اللاذقسيسة: من أهم الموانى السورية على البحر التوسط، تقع عند مصب النهسر الكبيس الشسمالي، وتواجه جزيرة قبرص.

الأخبار بقدوم العساكر الكثيرة من طرف الدولة للانتقام من الجزار، حتى شرع هو فى الاهتمام للانتقام من الجزار، حتى شرع هو فى الاهتمام المحصار. وكان من حين قيام الفرنساوية عن عكا ابتدا فى بنيان الأسوار، وأجرى المياه فى الخنادق وبين الأسوار، ثم عزم على توجيه عساكره صحبة الأميران، الأمير عباس والأمير سليمان، لأجل طرد الأمير بشير من البلاد، وتظاهر وقتئذ بالعصيان والخروج عن طاعة السلطان، كما تظاهر عليه يوسف الجزار صاحب بلاد نابلس، فالتزم الجزار أن يوجه عساكره لأجل حصار هذه القلعة، يعنى محاصرة الجزار فى قلعة سانور، وجرى بين عساكر الجزار والجزار حروب كثيرة، وتلف من عسكر الجزار خلق لايحصى.

وفى سنة ألف ومائتين وثمانية عشر [١٨٠٣م]

تظاهر مشايخ بيت يزبك الذين هم من ضرب بيت عماد، وبينهم نسب وقرابة، فتظاهروا بالعصيان وأظهروا الميل والغرض نحو الأمير عباس وأبن عمه الأمير سليمان ابنى أخى الأمير يوسف. وطلبوا من الجزار أن يرسل لهم الأميرين المرقومين اللذين كانا وقتئذ في عكا، بعد أن ينعم عليهم في التزام (ق ٤٥ ب) الأحكام، وتعهدوا له قبل خروجهم من عكا يطردون الأمير بشير من بلاد الدروز كما قروا جميعهم حين صار هذا الاتفاق. ولما بلغ الأمير

د ۲۱، الجرد: معناه الناطق الجسبليسة التى قطعت أشجارها فسميت بالجرد أو الجرود والقصود بها هنا جرود جبل الباروك شرق ديرالقمر.

٢١٧٠ العنوان من عندنا

بشير مادبره اليزبكية، سار إليهم بمن تجمع عنده في دير القمر وهم وقتئذ كانوا في قرى الغرب والجرد ١٦١، ولما علموا بقدوم الأمير بشير وبيت جنبلاط هربوا الى مدينة بيروت، وحين وصل الأمير الى خان الحصين، اجتمعت إليه أهالى البلاد من الحربين، وأظهروا له الطاعة، وأذعنوا لأمره، ولم يبق خارجا عن الطاعة سوى مشايخ بيت عماد، وبعد ذلك حرر الجميع عرضحالا الى الجزار وطلبوا منه انعطاف خاطره على الأمير بشير وأنهم عن توجيه العساكر لاشتغاله بمحاصرة قلعة عن توجيه العساكر لاشتغاله بمحاصرة قلعة سانور، أجاب سؤالهم ووجه كتابا يتضمن انعطاف خاطره على الأمير بشير وهذه صورته.

﴿ صورة من كتاب يتضمن انعطاف خاطر الشهابى الشيخ أحمد الجزار على الأمير بشير الشهابى «٢١٧»

افتخار الأمراء الكرام، مرجع الكبراء الفخام، ولدنا الأعز الأكرم الأمير بشير الشهابي زيد مجده بعد التحية والتسليم بمزيد العز والإكرام..

انه قد وصل إلينا عرضحالك وتراميك لدينا. فلأجل صداقتك وخدمتك السابقة الينا صفحنا عن خطأك وعفونا عنك، فالمراد أن تكون طيب الخاطر ومقمر الناظر، وأن تثبت على صدق الخدمة إن شاء الله تشاهد كلما يسرك. أعلم ذلك واعتمده غاية الاعتماد والسلام.

حرر في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ألف وماثنين وثمانية عشر [١٨٠٣م]

تنبيه: أعلم أن أهالى جبل الدروز حزبين، وكان من قديم الزمان بينهما قيس ويمن، فقوى حزب بنى قيس على حزب اليمنية، وقرضوهم، وباد هذا الحزب من كل بلاد الدروز. ثم بعده نشأ حزب الجنبلاط مع حزب القيسى، ورؤساء هذا الحزب القيسى كانوا مشايخ بيت عماد ورؤساء الأخر مشايخ بيت عماد ورؤساء الأخر مشايخ بيت عماد ورؤساء الأكبر مشايخ بيت جنبلاط، وكل الطوايف والبيوت الموجودة ينتسبون إلى أحد هذه الحزبين من الأكابر والأصاغر، وأمراء بيت شهاب هم المتوليين الأحكام على (ق ٥٥ أ) جميع الأحزاب كما مر في تاريخنا هذا، وقد كان الأمير بشير يميل الى حزب الجنبلاطية لأن هؤلاء أكبر في الرتبة واصدق في العهود، وكانت المناظرة بين الحزبين دائما حتى الى يومنا هذا. انتهى.

ولنرجع للسياق، فلما وصل مكتوب الجنزار أرسل الأمير بشير ستة رؤوس من الخيل بعددهم هدية للجزار، وصحبتهم خمسون ألف قرش فقبلهم وانشرح خاطره، ووجه خلع الرضا له، وأما الأميرين ومشايخ بيت عماد فانهم بقوا في عكا عند الجزار، وكانوا أولاد الأمير بشير أيضا هنا في عكا من سنة ألف ومائتين وثمان [١٧٩٣م] والأمير



٢١٨٠) العنوان من عندنا.

[39714]. وفي تلك الأيام حضرت الأوامر من الدولة العلية تتضمن العفوعن الجزار وإحالة منصب الشام عليه، وكان عبد الله باشا ابن العظم وقتئذ في مدينة طرابلس، وتوجه نحو الشام قاصدا الدخول إليها فلم يمكنه أهلها، وعسكره خانه أيضا حتى الترم أن يهرب الى نواحى بغداد، وأما الجرار فإنه أرسل متسلمه الى الشام ونادى بالأمان. وبعد دخول المتسلم الى الشام أرسل قبض على أبن الشيخ مراد، وكان هذا من أكابر العلماء والمفتية بالشام، ثم قبتله، لأنه كان يظن أنه يوشى ضده الى الدولة، ثم قبض على جملة أنفار غيره من أهالي الشام، وسلب أموالهم وقتل البعض منهم، ولما جاء وقت الحج دعى سليمان الباشا المار الذكر وأرسله عوضه في الحج، لأن الجزار كان عجز عن المسير والسفر. وسليمان باشا توجه بعسكره من غير

سليم كذلك من سنة [ألف ومائتين] وتسع

﴿ ذكر وفاة أحمد باشا الجزار ٢١٨٥ ﴾ وفى شهر محرم ابتداء سنة ألف ومائتين وتسعة من الله عشر [١٨٠٤ م] مات أحمد باشا الجزار ليلة الثلاثاء المام من عكا. وحين وفاته كان من جملة المحبوسين ١٨٠٨م

حجاج خوفا من الوهابيين.



۱۹۱،۷۲۰ لحظ طريقة كتابته لإسماعيل في مرة سابقة، ثم كتابته لاسمعيل هنا..





الأصل، وهذا كان من جملة عساكر الصدر الأعظم حين حضرت لاستخلاص مصر من الفرنساوية، ولما قسامت الإفسرنجسة (ق ٥٥ ب) على الإسسلام وأخرجوهم من مصر وتشتت تلك العساكر في الأقطار وحضر إسمعيل ٢١٩٥ باشا عند الجزار فقدم له الإكرام، وحين وجه الجزار العساكر الي حصار يافا جعله سر عسكر عليها، وحيث ظهر منه خيانة مع محمد باشا أبو مرق، فلأجل ذلك قبض عليه الجزار، ووضعه في الحبس، وإذاقه عذاب شتى كما كان يفعل بمن قبض عليه. وبقى إسماعيل في السجن إلى أن أمر الله بوفات (بوفاة) الجزار ونقله الى جهنم وبئس القرار، وكان في الحبوس أناس كشيرون من كل جنس، فقبل وفاة الجزار أمر أن يغرقوا أولئك المسجونين في البحر، ولما أرام الله أهالي تلك الديار من ظلم الجزار، ارسل الشيخ طه اليريدي، الذي قدمنا ذكره وأنه كان متقدما في باب الجرزار وأبنته كانت من جملة حرمه، فأخرج اسماعيل باشا من السجن قاصدا مساعدته وعونه على ضبط دائرة الجزار، حفظا لئلا يمد العساكر الموجسودة هناك يدهم في النهب. وحيث لم يكن لإسماعيل باشا خبر بموت الجنزار، دخله الخوف العظيم حين دخل عليه الجماعة لأجل إخراجه بامر

عنده رجل اسمه اسماعيل باشا (٢٢٧) الأرناؤطي



دأهل الذمة»



الشيخ طه، وظن أن الجزار أرسل الجنود ليقتلوه كما فعل بغيره، لاسيما كونه عرفهم أنهم أتباع الشيخ طه والمعينين من قبله لأجل تعديب السجونين، لكن لما أخبروه بموت الجزار سكن روعه فأخذوه إلى السراية خفية والبسوه من ثياب الجزار، ونادوا باسمه في المدينة كأن الجزار جعله ولي عهده، وأنه هو الذي يتسلط من بعده.

فأما إسمعيل باشا فانه في الحال أمر بإخراج حيم اليهودي الشامي من السجن، لأن هذا الرجل كان أولا متسلم دائرة الجزار ثم قبض عليه وسجنه ثم قلع عينه وقطع أذنه وأنفه وأعاده بعد ذلك الي خدمته ثم غضب عليه وحبسه وبقى مسجونا الي موت الجزار، وهذا الرجل كان ذو معارف في الحسابات وفطنة في التدبير. فلما أخرجه اسماعيل باشا أعاده الي وظيفته وأمره أن يتسلم جميع متروكات الجزار وأمواله وخزانته. ثم أن الباشا وزع على العسكر ماكان مكسورا لهم من العلايف من الأيام السالفة التي بلغت الي سبعة ألاف كيس وأرسل بيورلديات الي جميع (ق ٥٦) المسلمين وأرباب المقاطعات يخبروهم بأنه قد صار المتملك مقام الجزار، وأن كل منهم يتعاطى أموره كالسابق

وصار فرح وسرور عظيم في كل الأقاليم ورجعوا

الهاربين وخرجوا المسجونين والمختفين، وبعض

الشعسرا نظم اشعارا يشيرون الى ظلمه وغدره

## وقساوته وهذه هي:

و ۲۲۰، وافا السرور وصح ترجيح الأمل بهـــلاك غــاشم لايعـــادله مـــثل

عبين المنظالم والمائهم والسردى

شر العوالم أن تنفكر أو عنمل

أحسم ولكن ليس يحسمه فسي الورى

ملعون في ثوب الساوى قد رفل جــــــزار لكن للـفــضـــايل جـــــزار أ

مهدى ولكن بالرذايل قد حفل

بحسيساته كسان الغسلا ثم الوبا

والقحط والجور الذى لايحتمل

وبصوته ذال العنا ياحسبسنا

هذا المنا غاب التعدى والوجل

حاز القدر عند مالك يجتدى

فيض المالك في جهنم لايزال

لله درك يامنون لقسيد بيدت مينك

الحياة وطاب حكمك واعتدل

فازوا الأنام وأرخوه بمقصد

هلك الشقى والى جهنم قد رحل

وقال غيره

وافسا الإقسبسال بالأمن الوفسيسر

فطب نفسا وكن صاف قرير

ومسأشور القسول يصسوغ نشسرا

روی عن عطر ورد فی عبیر

فسدع وقسستسا نشساه ظلم باغ

وفنز في أمن عنصس لايصيس

لقسد وهبت لنا الأيام حظأ

سسعسيسدا لايعسادله نظيسر

وزال السهسم والاتسراح عسنسا

وبتنافى ربا روضٍ نضيير

فسنعسد بنشسرا وزدلله شكرا

أتى فرجا قريب من القدير

ومل عطفسا الى ندبٍ سسمسيسس

أ فما أعجب مناجنات السمير

۱۲۲۰، تنسب هذه الأبيسات إلى المعلم البساس اده ـ انظر الغسرر الحسسان ص۲۰۸، مرجع سابق ,



«أهل الذمة»

۲۲۱۰ تنسب هذه الأبيسات إلى المعلم نقولا الترك، انظر الغسرر الحسسسان ص ٤١٠

فقد أطرب فما أغرب وأعجب بعلم هالك ذيبك السوزيسر بعلم هالك ذيبك السوزيسر محاه الله من غساهم تجنا بجور طال مع ظلم خطير (ق ٥٦ ب) وقل بشررك باد إمسام غسدر وهام السسوء والفعل النكيسر فسلا يرحم له الرحمن روحا هوت للنار في أعجل مسيسر وجد في نظم تاريخه ببيت يرى زاه لطالعها النيسر فمه المنيسر فمه وكل من الشطرين تاريخ شهير من الشطرين تاريخ شهير في زفير في في زفير بسعير يكمل في زفير

وقال أخر ٢٢١،

يالًا بر الشمام بشمراكم فسقد
مات الذي أنشأ المظالم وأتهلتك
الخمائن الغمادر سهفاك الدمما
من كان في قتل النفوس قد أنهمك
عكا تنادى اللطف يامسولانا من
هذا الظلوم فكم دم قد سهفك
بل كم يتيم بالورى ويتيمه
منه وكم بالحي أرملة ترك
لايرحمن الرحمن تلك الروح مما
دار المذار وطال مسدار الفلك
دار المظا ومع الرجيم قد اشترك
دار اللظا ومع الرجيم قد اشترك

وقال أخر [تنسب الى السيد فخر الدين]
انظر، الغرر الحسان ص. 1 ع مرجع سابق
بشـــرى لكم جـــملـة الأنام بالفـــرج
بهــلاك من كان بذى بغى وذى عوج
من كان معــتسـفا بالجور مئتـحفا
بالظلم مـتصفا لم يخــشى من حرج
لاشك أن اللحين للرحس طيـنــــــه

هو ذاك الجسزار أحسمسد قسد هلك

Y. 1

لارحــمــــة تدرك الجـــــزار حـــيـث أتت منـه البـــلايا وكم أضـنى علـى مــهج وكم فظايــع أبداهـا فــمــــخـــشـــــــة وكم شـنايــع أســــــداهـا ولـم يـعـج إلى انه قــد أهوى قـعـر السـعــيــر وفى

وسط الجحيم غدا في أعظم الوهج وأضحى قدرينا لفرعدون بسلسلة من الحطيمة والحجاج ذي الخجج فحصاء تاريخه فرح لنا أسدا

فيساله فسرج لله من فسرج

یجسری علی نسق یسسری علی نهج

اما اهالى بيروت، فقد تداخلهم خوف عظيم من اهالى جبيل الدروز (ق ٥٧ أ) لأجل الخبيانات والمعارضات الصايرة منهم بحقهم فى أيام الجزار، والأمير بشير استدرك الأمر. وفى الحال أرسل محافظين الى جميع الطرقات برفع الأثقال عن أهالى

الى الأمير المشار اليه من متسلم الشام الذى كان من قبل الجزار، يستنجده فى الحماية والصيانة الى اهالى المدن والمسافرين، ويستشيره فى امر التدبير، والأمير جاويه أن المدن والطرقات اللايذة [اللائذة] به

المدن والمسافرين، وفي الوقت ذاته حضر مكاتيب

والقريبة إليه بادر الى حمايتها بكل جهده وانه يعتنى بها الى حضور أوامر الدولة العلية، ومن توليه مكان الجزار فعلينا له الطاعة والإكرام، وأما إسماعيل باشا الأن فلا نذعن لأوامره الى أن يأتيه إنعام الدولة

العلية، وهذه الكتابة كانت سببا لرضا الدولة العلية على الأمير بشير سيأتى ايراده فى أوانه. ثم بعد أيام

٢٢٢٠ أغــاسي: تطلق في التركية على الرئيس والقائد وعلى الخادم الخصي الذي يؤذن له بدخسول غسرف النساء، وكان أغا الحرم الهسمايوني يندعي باسم ددار السحادة أغاسىء وهو أكبر موظفى القصس الهمبايوني ويعسرف كسذلك باسم دأغسا البنات، وقسيدلر أغساسي، ولايكون إلا أسسود خسصسياً. وقد شغل هذا النصب بعض البيض في القرن السادس عسشسر، ولكن ذلك لم يدم وأعيبد المنصب إلى الأغوات الســـود في ١٠٠٣ هـ =

١٥٩٤م، وبقى فسيسهم إلى

والى حلب الى الأمير بشير يخبره بها أن الدولة العلية قبل وفاة الجزار بستة وثلاثون يوما (٢٢٢) أنعمت عليه في الاستيلاء على كل الأيالات الموجودة بيد الجوزار، أي الشام وعكا ويافا، وبيروت، وصيدا، وطرابلس، وحضر هكذا مكتوبات منه أيضًا الى متسلم الشام، وكل متسلمي المدن يضبرهم بذلك ويوصيهم ببذل الغيرة والاهتمام وضبط المقاطعات والطرقات وحسن التدبير في كل الأصور. وكان السبب بهذا الإنعام من الدولة العلية على إبراهيم باشا، محصل حلب وواليها وإحالتها له ممن تملك الجزار، هو استماع الدولة عجر الجزار عن سيره الى الحاج، وارساله سليمان باشا مكانه، وأنه قريباً من الموت، فأرسلت له الأوامر سرا بأنه اذا مات الجزار يتملك مكانه ويضبط جميع خزاينه ومتروكاته، وقد صادف موت الجزار بعيد وصول هذه الأوامر الى ابراهيم باشا بأيام قليلة أن ألفى. وكان معظم هؤلاء السابع عشر إلى منتصف الأغوات السود هدايا يقدمهم

قليلة حضر كتابات من إبراهيم بأشأ طراغاشي

القرن الثامن عشر حتى استطاع بعضهم التدخل فى تعيين الصدور العظام وعرلهم، انظر : د. أحمد السعيد سليمان، المصدر السابق ص٧٠.

۱۳۲۳ أى فى أواخــــر ذو القـعـدة ۱۲۱۸ هـ = أوائل مارس ۱۸۰۶م تقريبا.

وقـد عظـم نفـوذ أغـوات دار الســعــادة من بداية القــرن

ولاة مستصسر إلى السليطان

وكان الأغا الذي يعين في هذا

المنصب يخلع علينه كبرك

السسمسور في حسضسرة

السلطان، ويعلن التعيين

بخط همسايونسي يسرسل

اليه.

۲.۲ العنوان من عندنا



﴿ صور توقيع همايوني إلى الأمير بشير يعلنه بتوجيه إيالة صيدا والشام وطرابلس وإمارة الحاج الشريف الى الوزير المحترم الحاج إبراهيم باشا وأن يكون تحت رأيه وأوامره ٢٢٤٥ كه قدوة الأماجد والأقران قاطن إيالة صيدا الأمير بشير الشهابي زيد قدره.. بكون معلومك من هذا التوقيم الهمايوني الواصل اليك، أن في أثناء رحيل أحمد باشا الجزار الي دار البقاء، قد وجهنا إيالة صيدا والشام وطرابلس وإمارة الحاج وسر عسكرية الجزار الى الدستور الوقور المكرم المشير المفخم نظام العالم الوزير المحترم الحاج ابراهيم باشا دام إجلاله، وأمرناه أن يسير على جناح الاستعجال إلى تلك الجهات لأجل ربط وضبط المالك، ودفع ورفع شرور أهل الفساد. فعاد يلزمك باأيها الأمير المومى إليه أن تكون تحت رأى وأمسر الوزير المشار إليه، وتظهر حسن الخدمة والصداقة، وبناء على ذلك

أصدرنا لك أمرنا هذا الشبريف مختصوصنا أرسلناه

إليك، فبحمال وصوله تكون أنت والمشار إليه يد





١٩٢٥، العنوان من عندنا



«الصدر الأعظم على جواده»

واحدة، رأى واحد، فى سائر الأحوال، ساعيا بحسن الغيرة لما يأمرك به، وأحذر من المضالفة على الوجه المشروح، واعتمد هذه العلامة الشريف غاية الاعتماد.

وحرر في أواسط شهر صفر الخير سنة آلف وماثتين وتسعة عشر [١٨٠٤م]

وكذلك حضر مكتوب من الصدر الأعظم الى الأمير بشير وهذه صورته:

﴿ صور الأمر العالى الى الأمير بشير بأن يكون برأى وأمر الوزير المحترم الحاج

ابراهیم باشا ۲۲۰۵ ک

قدوة الأماثل والأقران ساكن إيالة صيدا الأمير

بشیر زید قدره..

بعد السلام التام ومزيد الاكرام انهى اليك ان فى اثناء انتقال احمد باشا الجزار الى دار البقاء، توجهت إيالة صيدا والشام وطرابلس وأمرية الحاج الشريف على سعادة أخينا الحاج ابراهيم باشا والى حلب سابق، والمشار إليه حسب الأمر يحضر سريعا الى تلك الإيالات ويستقيم لأجل ضبط وربط الممالك ودفع شرور أرباب الشرور والفساد، وأنت أيها الأمير المومى إليه، نرغب منك أن تظهر وأنت أيها الأمير المومى إليه، نرغب منك أن تظهر حسن الصداقة وتكون برأى وأمر المشار (ق ١٥٨) إليه بكمال السعى وحسن الخدمة المرضية بالغيرة الواجبة بموجب الأمر العالى الوارد إليك، فإنشاء



ومملوك في زيه الخاص،

الله بوصوله تظهر كل الغيرة والسعى في مايلزمك من غير خلاف،

حرر في نصف شهر صفر سنة ألف وماثتين وتسعة عشر[١٨٠٤].

ربعد وصول ابراهيم باشا الى الشام، حضر سليمان باشا مع الحاج ودخل الشام. وصار الاتفاق بينه وبين ابراهيم باشا. ثم حضر يوسف الجزار صاحب قلعة سانور، وانعطف خاطر سليمان باشا عليه، وقرره على حكم جبل نابلس حسب عادته. وفي تلك الأيام اتفقت رؤساء عساكر اسماعيل باشا وتتلوا الشيخ طه وولده، وجملة من أتباعه الأكراد، بسبب كونه اختلس جانبا من اموال الجزار وارسلها في مركب صحبة أولاد عمه، وأما مصطفى بربر متسلم طرابلس فانه استوثق عليهم. وشاعت الأخبار في عكا على أن الشيخ طه عازما على الحرب فحينئذ قبضوا عليه وقتلوه، وكان رجلا ظالما وكان اتباعه يعذبون المسجونين بانواع العذاب وبقساوة قلب عظيمة.

وفى هذه السنة أرسل الأمير بشير الشيخ جرجس باز الى الشام فأكرمه ابراهيم باشا غاية الاكرام، وقد كان ابراهيم باشا أوثق أغاوات اليكيجرية الذين حضروا صحبته من حلب، وقد صحبهم بقصد الغدر بهم بعد دخوله الى الشام وكان كبيرهم اسمه أحمد أغا حمصه، وقد كان هذا

۲.٦ ۲۲۲۰ العنوان من عندنا



هرب من حلب قديما والتجأ الى الجزار، وبعد موت الجزار التجى الى الأمير بشير ولما قبض على رفقته ابراهيم باشا، رغب هو الأمير بشير ليرغب ابراهيم باشا فى اطلاقهم، فأجابه الباشا لطلبه، وانعم باطلاقهم، وحضروا الى دير القمر وكان عددهم ثلاثة عشر رجلا وهم من متقدمى أغاوات حلب، فأضافهم الأمير وأكرمهم، وبقوا عنده مدة ثم قدم لهم الخيل والسلاح وأرسلهم الى أوطانهم معرزين مكرمين، ولأفضال الأمير بشير متشكرين. وفى أثناء ذلك حضرت (ق ٥٨ ب) أوامر من الدولة العلية الى ابراهيم باشا بأن يسير بالعساكر ويحاصر مدينة عكا، ومعها أوامر الى الأمير بشير بشير بأن يكون مسعفا ومساعدا له، وهذه طورته.

﴿ توقيع شريف صادر الى الأمير بشير الشهابى من السلطان سليم ان يكون فى خدمة وأوامر الوزير الحاج ابراهيم باشا ٢٢٦٥ ﴾ قدوة الأماثل والأقران ساكن جبل إيالة صيدا الأمير بشير الشهابى زيد رشده. يكون معلومك من هذا التوقيع الصادر إليك، انه لما حصلت وفاة أحمد باشا الجزار قد وجهنا إيالة صيدا والشام وطرابلس وإمارة الحاج الشريف وسر عسكرية الى جناب الدستور المكرم والمشير المفخم الوزير الحاج





«محبرة وأنوات الكتابة»

دالعلامة الشريقة مضروية على العملة المعننية،



ابراهيم باشا دام اجلاله، وإبرزنا امرنا الى المشار اليه أنه يبادر في القيام الي عكا لأجل ضبط وربط المملكة وكذلك انت ايها المومى إليه شرفناك بصدور أمرنا العالى الشأن أن تقوم بحسن الخدمة المرضية وكمال الغيرة وتكون تحت طاعة الوزير المومى اليه. والأن قد تقرر الى شوكتنا الهمايونية من تواتر تحريرات المشار اليه، ماهو الأمل بك، ومنك، لأنك أظهرت الصداقة والحركات المرضية الى دولتنا العلية بكل لباقة واستقامة. وحصل لنا من ذلك الحظ الكلى، فليبارك الله في احتمائك واهتمامك. وليكن الله تعالى عليك، وأنا أنظر لك أيضا بعين الرضا. والمراد منك أن تبدى حسن الخدمة والصداقة كما هو منطوق أمرنا المنيف العالى الذي تقدم لك وكن برأى المشار إليه وأمره، بما يحرره لك ويوصيك به طايعا، ولأجل زيادة اهتمامك والتأكيد عليك، أصدرنا لك أمرنا هذا الشريف، فغاية ملحوظنا منك، كما هو مسموع عن حسن سيرتك في الخدمة المرضية، أن تعمل بموجب أمرنا وتصدق حسن ظننا واعتمادنا عليك بكمال سعيك واقتدارك المشهور، ويلزم أن تجتنب المخالفة ولأجل هذا الغرض اصدرنا لك امرنا هذا العالى، فحين وصوله وتشرفك بمعناه السامي تمتثل وتتبع أمره فاعتمد هذه العلامة الشريفة عناية الاعماد. والسلام.

١٢٢٧٠ العنوان من عندنا.

حرر في ربيع الأول سنة (ق ٥٩ أ) ألف ومائتين وتسعة عشر [٤ ١٨٠ م].

ثم ورد مكتـوب الى الأمـيـر بشـيـر مـن الصـدر الأعظم وهذه صورته:

﴿ صورة مرسوم شريف الى الأمير بشير ان يكون فى خدمة وأوامر ابراهيم باشا ومعاونته ضد اسماعيل باشا المتحصن فى قلعة عكا «٢٢٧» ﴾

صدر مسرسومنا المطاع الى ذورة الأمسائل والعشاير وعمدة الأصدقاء والمفاخر الأمير بشير أمير جبل الدروز حالا زيد رشده...

المنهى إليك أنه غير خاف عنك وفاة أحمد باشا الجزار والى صيدا فى هذه الأيام، وعند وفاته توجهت إيالة صيدا والشام وطرابلس لجناب والى حلب سابقا أخونا ابراهيم باشا. وصدرت الأوامر السنية السلطانية بضبط جميع متخلفات المرحوم المشار اليه ونقوده ومجوهراته ومقاطعاته، وكل هذه المتخلفات تعبود الى راغب أفندى التوقيد عى السلطاني، المتوجه سريعا الى ذلك النادى. فأن شاء السلطاني، المتوجه سريعا الى ذلك النادى. فأن شاء الله حين وصوله السريع الى المحل المرقوم يضبط بموجب ماموريته المتخلفات جميعها، ولكن قد بلغنا خبر بان إسمعيل باشا قد تحصن فى قلعة بلغنا خبر بان إسمعيل باشا قد تحصن فى قلعة غكا ونشر أكاذيب وأراجيف بأننى حررت الى الدولة أطلب [له] إيالة صيدا وسوف تنعم عليه الدولة



،۲۲۸ يقسس هنا خيلال الحملة العشمانية التى توجيهت إلى ميصسر وقت احتلال القرنسين.

الأطراف والنواحي، حتى أنه دعاك إلى معاونته وإتباعه وأنك لأجل فطنتك الزايدة رددت له الجواب ضد مطلوبه، والظهار ثباتك برضاء الدولة العلية حررت بذلك الى متسلم الشام فاعرض علينا تحسريرك المذكسور بذاته من طرف ابراهيم باشا، ولأجل اتباعك للدولة العلية صرت سبب لحظنا بغاية العناية، فلقد صار معلوما لنا مقدار استقامتك، كما ان صدقك مجرب لدينا، فنرغب من الله سيحانه أن تكون مظهرا للعنابة الحليلة، والمكارم الجديلة، لأن أبواب عناية الدولة العلية مفتوجة الي كل من هو مجبول على الصداقة بلا شك، لأنك قد أبرزت قبل هذا في سفر مصر ٢٢٨٥ع الخدمة وكل السعى والصداقه، ومن ذلك الوقت تأكدنا ذلك، كما أنك قد تأكدت أيضاً ميلنا اليك بمحبة، وأما الأن فقد تحققنا ماسبق ايراده من الكتابات المرسولة منك الى متسلم الشام، ولاشك انك بوقت قريب إن شاء الله تكون أهلا للمكافأة. والمراد الذي (ق ٥٩ ب) نرومـة منك الأن والواجب عليك بمرجب حميتك وصداقتك، أن تتبع أرادة ابراهيم باشا المشار اليه على الدوام وفي كل الأحوال، لأنه والى تلك الإيالات وامتثال أمره، واتباع ارادته عائد الى الدولة العلية، وإن بقى اسمعيل باشا

العلية بذلك، وكأنه بهذا السبب تصدى لضبط تلك

فى عناده ولم يخرج من القلعة الخاقانية، فابراهيم باشا مأمور باخراجه عنفا وضبط كل مخلفات الجزار بأى وجه كان، فإن دعاك الى إسعافه بادر اليه بالعساكر الوافرة، واتبع ارادته وامتثل امره كما قلنا وأبذل جهدك وطاقتك لتنفيذ هذه الارادة السنية، لتكون بعد ذلك إن شاء الله تعالى مظهر المكارم للدولة العلية الجليلة الخاقانية وتحصل على الفوز العظيم، ولأجل هذا الشأن اصدرنا لك مرسومنا

تحريرا في ربيع الأول سنة ألف ومائتين وتسعة عشر [١٨٠٤]

وقد اشرنا أنفا الى الكتابة التى ارسلها متسلم الشام الى الأمير بشير بعد موت الجزار، والجواب الذى أجابه عليه بأنه يحتفظ على المدن والأطراف الى أن تنفذ أوامر الدولة، فهذه الكتابة عينها أرسلها الما أن تنفذ أوامر الدولة، فهذه الكتابة عينها أرسلها المتسلم الى ابراهيم باشا قبل خروجه من حلب، والمشار اليه أرسلها الى الدولة، وعنها أشار الوزير بمكتوبه للأمير بشير الذى أوردنا صورته. وقد مصارت سبب لحظ الدولة من الأمير بشير، وارسالها له هذه الأوامر، ثم أن الدولة العلية أرسلت وصوله الى الشام حضرت الأخبار بوصول العمارة وصوله الى الشام حضرت الأخبار بوصول العمارة العثمانية الى يافا. وكانت تحتوى على أربعة عشر مركبا قرصانا، فنهض لأجل ذلك ابراهيم باشا،



،۲۲۹ لاحظ صيغة الجمع هذه مقارنة بالصيغ السابقة ودلالة ذلك في تطور اللغة العربية.



متكاثرة لأجل تملك عكا، وقد كان بلغ الخبير اسماعيل باشا بأن الدولة العلية انعمت على أبراهيم باشا بمنصب تلك الإيالات والمدن التي كانت في تصرف الجزار، فأظهر العصيان وتحصن في مدينة عكا، واستعد للحصار والقتال، فوصل أبراهيم بأشأ الى صيدا، فسلمت له المدينة حالا بدون قتال، وقد كان الأمير بشير جمع عساكر بلاده، وحضر بهم الى قدرب صيدا ولما سمع ابراهيم باشا بقدومه انشرح خاطره جدا، ولما واجه (ق ٦٠ ١) الأمير، اكرمه غاية الاكرام، ثم أن الوزيرين أبراهيم بأشا وسليمان باشا تقدما طالبين استخلاص عكا من يد اسماعيل باشا السالف الذكر براء وحضرت مراكب العمارة بحرا، ووضعوا الحصار على عكا من كلا الجانبين، وجرت حروب كثيرة بينهما، وإذ كانت مدينة عكا حصينة جدا وزادها الجزار حصانة بعد توجه الفرنسوية عنها، وبنا لها سورين الواحد داخل الأخر، ووضع التراب بين تلك الأسوار وذرع اشجارا وبساتين. وقد كان عزم أن يرد لها الماء الذي كان قد جلبه من مسافة بعيدة، وصرف عليه موالا غزيرة، وكان الفرانسيون «٢٢٩» هدموا قناياته وخربوها وقطعوا الماء عن عكا بهذه الصورة، فدام الحصار على عكا من الوزيرين أربعة أشهر وبعدها

وإخذ معه سليمان باشا بعساكر وافرة وجيوش

۲۱۲ ۲۳۰۰ العنوان من عندنا.

جاء وقت الحج ولزم ابراهيم باشا المسير الى الحج لأنه كان والى الشام، فسافر في الحج حسب المعتاد وترك سليمان باشا مداوما على الحصار، وحضر اليه محمد باشا أبو مرق الذي مر ذكره، ومعه جملة من العساكر، غير أن اسماعيل باشا احتال وربح محبة سر عسكر العمارة العثمانية باعطائه الأموال الغزيرة والهدايا الوافرة، والتحف المتكاثرة، حتى إنه مال اليه ووعده بأنه يستعطف له خاطر الدولة العلية، ولما بلغ ذلك راغب افندى مباشر الدولة قصد الرجوع الى اسلامبول، ونزل في احدى المراكب وعاد اليها ومعه المراكب المشحونة من الأموال والذخاير التي كان تسلمها سر عسكر العمارة من اسماعيل باشا من اموال الجزار، غير انه بعد مرور أربعين يوما، رجع راغب افندي من اسلامبول وبيده فرمانات وأوامر تتعلق بتوجيه منصب صيدا على سليمان باشا وإن ابراهيم باشا يكون والي الشام فقط، وكذلك حضرت مكاتيب من الصدر الأعظم، الحاج يوسف باشا الى الأمير بشير الشهابي، وهذه صورتها:

> ﴿ صورة مرسوم من الصدر الأعظم الحاج يوسف ضيا باشا الى الأمير بشير الشهابي ٢٣٠٥﴾

افتخار الأمراء الكرام ذوى القدر والاحترام محسوبنا القديم الأمير بشير الشهابى زيد مجده.. بعد التحية والتسليم بمزيد العز والتكريم [ق ٦٠ ب] والسؤال عن الخاطر السليم، ننهى إليك



۲۳۱۰ الصيفورية: هي قرية صفورية من قرى الناصرة إلى الجنوب الغربي من شفا عمر.

أن عرضحالك وصل الينا وجميع ماذكرته من المزايا المعروضات ونتيجة الأحوال صار مفهوما ومعلوما عندنا، فيمن طرفنا لنا حسن النظر عليك قديما وحديثا، والعهد الذي سبق منا لك إذ كان أوردينا الهمايوني بالشام هو بخاطرنا. ولم نزل نحن على كالمنا لك وواقفين عند عهدنا. وبما أن الأمور مرهونة بأوقاتها اقتضى تأخير ذلك، وإن شاء الله تعالى عن قريب يوافق الوقت لتيسير مرامك، لأجل طمأنينتك ودليلا لحسن انظارنا نحوك. ولتعلم ان مطلوبك لابد أن يكون، أصدرنا لك هذا المرسوم، والمطلوب منك أن تكون في رضاء الدستور المكرم أمير الحاج ابراهيم باشا. وبكلما يقتضي له من الإعبانات في تلك الأطراف، والخدميات البصيادقية وحسب المأمول من غيرتك، ولاتقطع عنا عرضحالاتك وشرح أحوالك، واعتمد ماحررناه غاية الاعتماد والسلام،

حرر في اليوم السابع عشر من جمادى الأولى سنة الف وماثتين وتسعة عشر.

ثم أن رؤساء عساكر اسمعيل باشا قامت عليه والزمته أن يخرج بهم الى الحرب مع سليمان باشا، فاضطر بذلك الأمر بالخروج الى قرية شفاعمر، وقد كان فى قرية الصيفورية ٩٣٣١، بعض عساكر من جنود سليمان باشا من جنس الأرناؤط وقتلوا منهم كثيرين، ولما سمع بذلك سليمان باشا تقدم الى تلك

## دمن سفن الأسطول العثماني»





دشاميان من الحضره

الناحية بعسكره، ويعد وصوله اشتد القتال وظفر بجنود استمعيل باشنا ورمي منهم آلف قتيل بل أكثر، وحين رأى اسمعيل باشا كثرة جنود الخصم، وشعر بضعفه وعلم أنه لايمكنه الدخول إلى عكا فيما بعد وانها حرمت عليه، فعندها تنكر ولبس كسوة العساكر ومربين الأوردي هاريا، ولما كان مارا باحدى القرى، نظره رجل من أهالي القرية فعرفه لأنه كان محبوسا معه عند الجزار، فأخذه الى بيته وسئله عن أحواله فأخبره بأنه يريد الذهاب الى منصر، لكن الرجل لم يصبر وقبض عليه، وأرسل الخبر الى سليمان باشاء والمشار اليه أرسل من أحضره لديه (ق ٦١ أ) ثم ارسله حالاً مع بعض السفن الى أعتاب الدولة العلية. وقيل أنهم قتلوه في الطريق، وقد أجاد من نظم هذه الأبيات:

ماحلت ياحوال حتى نلت فيك منى

ماقصدت وأشفيت قلبا كان محزونا

فستبكث في ذلبك الجسزار شم وقسد

ألحقت فيه رجيم كان ملعونا

ذاك البريدي طه من طغا وبغا

ارخ وأضحى بك إسمعيل مسجونا

وبعد ماهرب إسمعيل باشاء انضمت عساكره جميعا الى سليمان باشا والمشار اليه ضبط عكا، واستولى عليها، وعلى ماكان فيها من متروكات الجزار.

<sup>- 1</sup>YY-





دخيام الحجاج بمكة،

باشا من الحج حسب العادة، غير ان الحجاج قاست مشقة عظيمة من الجوع والغلا والخوف من العرب الوهابيين، الذين كانوا محاصرين المدينة المنورة، ولم يتركوا الحجاج أن يمروا بها بدون أخذهم عشرة قروش عن كل واحد منهم، حتى ابراهيم باشا التزم أن يدفع عشرة قروش ايضا عن نفسه كأحد العامة، ولذلك بعد دخوله للشام عزلته الدولة، ووجهت المنصب على عبد الله باشا عظم زاده، وأما سليمان باشا فانه بعد دخوله عكا أعتق أولاد الأمير بشير باشا فانه بعد دخوله عكا أعتق أولاد الأمير بشير كانوا رهنا عند الجزار كما تقدم ذكره في هذا المختصد.

فهذا النتهى الينا من اخبار احمد باشا الجزار من حين دخوله مصر وحضوره الى هذه الديار، وماحصل فى أيام تملكه من البوس والاضطرار، ومانشا من المظالم وماسفك من دماء العوالم، الى أن أراح منه العباد، وقد عمرت بعد موته تلك البلاد بعد خرابها، وارتاحت سكانها بعد ضيقاتها ودثارها، وسليمان باشا قد على فى حكمه بعد تملكه فى عكا، وراقت له الأوقات ورجعت مشايخ بنى متوال الى أوطانها وتملكت بلادها، وأمنت على ذواتها وأموالها، وكثرت فى بلاد صفد الرعايا والفلاحين، واعطت الأرض أثمارها، وزادت مدخولات (ق ٢١ ب) سليمان باشا وأمواله، واستراح مع أهالى جبل

١٢٣٢١ للوهب سعودين عبد العزيز كبير الوهابيين؛ هو الزعيم السياسي للوهابية، كانت الجزيرة العربية دوما أكثر أقسام النطقة تأخرا فقد ظلت على علاقاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السابقة للبحلة الحمدية، فبقيت تربيسة الإبل والماشسيسة لدى القبائل البدوية وزراعة الشعير والذرة قرب الواحات النادرة، والحددة الساحة، القاعدة الاقتصادية لهذه القسبسائل وهكذا لم تتسمكن الجسزيرة العسربيسة رغم اتساعها الشديد من تأمين التطلبات العيشية لسكانها في مصعظم الأحسيسان، بل وتعرضت لمايىسمى دأزمات الرعى، الناتجة عن تذبذب كمية المطر النادرء وبالثائي حدوث الجاعات التي كانت تنشأ في مواسم الجنفاف وهجسرة القبسائل بأعسداد وفيرة إلى أطراف الجزيرة والبلدان المسيطة بهافي شكل عسمليسات سلس ونهب من أجل سد غائلة الجوع. وفى أوائل القسرن التسامن عشر، لم يكن في الجــزيرة العسربيسة تنظيم دولية مسوحسدة، وكسان سكانهسا

مازالوا يعيشون الحياة

الدروز وركن باله، وكان الأمسر بشير طايعا لأوامره، مؤديا له الأموال الميرية المطلوبة منه في كل عام حسب المعتاد. وفى سنة ألف ومايتين [مائتين] واحد وعشرين

[١٨٠٦م] بعد أن تملك عبد الله باشا عظم زاده ۱۲۲۱ **د.** على الشام، ومسيره مع الحاج حسب المعتاد،

وقعت الفتنة بين اليكيجريه والقبوقول بالشام، ومات من الطرفين أناس كشيرون وحساصروا القبوقول في القلعة، لكونها بيعهم، وكانوا يخرجون وقت الفرصة وينهبون المدينة، وأحرقوا

الأسوار، والعماير وتلف بهذا الحريق أموال عظيمة، واكت الشام الى الدمار واستقام هذا الحال الى

رجوع الحاج،

القبيلية، ويشنون بعضهم

وسيطرة القوى الاجنبية

وفي سنة ألف ومسائتين وإثنان وعسشرون علي [١٨٠٧م] رجع عبد الله باشا من الحج من دون أن

٨١٨٠٧

يصل الى مكة حسب العوايد، والسبب في ذلك هو انه قبل وصوله أرسل الموهب ٢٣٢٥ سعود ابن عبد

عليسها، فدخلها الاتراك في القرن السادس عشر بدون مسقساومسة تذكسر وأنشــاءالانجـليـــن والهولنديون والبرتغاليون قبواعبد لبهم على التسبواجل الشرقية للجزيرة العربية،

الصالية، على الاحساء

على بعض حروبا دموية طاحنة متواصلة بسبب المراعى وقطعان الماشية والمياه، وكذلك للحصول على العبيد. ولقد ساعدت هذه الحسروب الطاحنة بين القبائل البدوية في الجزيرة وقى القبرن الشامن عبشبر العربية على اضعافها، استسولي الفسرس اليران

العزيز كبير الوهابيين الى عبد الله باشا بأن يرجع من حيث أتى ولايتقدم، فرجع حالا والتزم الحجاج، أن يكابدوا المشقات العظيمة لنفوذ الذخيرة، ولأنهم لم يمكنهم الوصول الى المحل الذى يأخذون منه مايكفى لرجوعهم وكان ذلك من عجايب الدهر، حيث لم يكن جرى قط من حين ظهور الاسلام أن الحج يرجع من الطريق قبل الوصول الى المكان المقصود.

وفي هذه السنة وجه منصب الشام على كتج يوسف بالشا. فكان ابتدأه من مدينة حماة، وحين كان صغيرا كان في خدمة الملأ اسماعيل كبير الدلاتية الذي مر ذكره بهذا اللختصر، ثم كبر وارتقا عنده الى أن صار دالى باشى. التي هي من بعض الرتب في أوجاقهم، ثم بعده ارتقا الى أن صار عند عبد الله باشا، وصار له جملة أنفار وأتباع، ومن كونه دالى باشى انعمت عليه الدولة بشلاثة أطواغ ومنصب الشام (ق ٦٢ أ) لما تحقق لديها من شجاعته وجسارته، وظنا منها انه يقتدر على قهر العرب الوهابيين، وحين تملك إيالة الشام، ذلت له اليكيبجرية وكسر شوكتهم القوية، واظهر العدل والأمسان ونهى عن المنكرات، وتجنب الملاهي والمسكرات، ودفع جميع المحرمات. ثم بعد ذلك سار بالعساكر لأجل حصار طرابلس لأن مصطفى برير

وعمان وجزر البحرين. في هذه الظروف ظهـــرت الدعوة الوهابية، أولا بشكل دینی بحث علی پد مؤسسها محمد بن عبد الوهاب (وهو من قبيلة تميم النجدية ولد بها في عام ١٧٠٣م بيناحية العينية) داعيا إلى الإسلام ونبذ بقايا الحياة الدبنية السابقة للإسلام، فقد كانت هناك اشكالا دينية متنوعة وكثيرة باقية في الصريرة العربية سابقة للإسلام فرضها للستوي البدائي للتطور الإجتماعي، وتنفتت قبائل الجزيرة، وكان كل هذا يمثل عائقا هاما في طريق الوحدة السياسية يذكرنا بالعوائق التي واجستها الدعوة المسمدية عند قيامها بتوحيد قبائل الجزيرة في ظل الإسلام، وهكذا واحمه محمد بن عبد الوهاب تعدد الإشكال الدينيسة بمذهب وحبيد هو التوحبيد وفي الظاهر أنه لع يستنبط عقائد جديدة، إلا أنه كان يسبعي فقط إلى ببعث الدين الإسلامي.

ولقد عانى محمد بن عبد الوهاب الكثيير فى سبيل نشير دعوته هذه حيتى تسلمها منه سعود بن عبد العريرُ حاكم الدرعية فاكد

على طابعتها التوحييدي والوحسدوى، وقسد كسافح الوهابيون أولا ضد مخلفات بقايا العبادات القبيلية المحليسة، ودمسروا اضرحسة الأولياء، وحاربوا الصوفية والدروشية، مما كيان يمييز الطابع العشماني للدين الإســـلامي، مما أدى إلى مسدامسهم مع الدولة العثمانية عندما هاجموا الحسجباز وجنوب العسراق والشام، ثم إلى تدميرهم وتدميس عاصمتهم الدرعية على يد ابراهيـم باشــا سـنة ١٨١٨م. واسر قائد الوهابين في ذلك الحين عبيد الله بن سعود وارسل للقاهرة ومنها للقسطنطينية حيث أعدم فيها.

انظر: الشرق الإسلامي في العصر الصديث د. حسين منؤنس مكتبة الثبقافة الدينيــة ١٩٩٢م ص ١٨٨ ومسابعسدها، ص ۲۵۸ ومابعدها.

المذكور.

١٢٣٣٠ انظر في ذلك ايـضـا: الغرر الحسان في أشبار أبناء الزمان للأميس حيدر أحمد الشهابى القسم الثالث ص ٤٤٥ ومايعدها.

متسلمها كان أظهر العصاوة منذ مدة مديدة، فدام عليها الحصار اربعة اشهر الى ان افتتحها وتملكها بالأمان، وهرب متسلمها مصطفى بربر المذكور الى سليمان باشا فقبله واكرمه وأمنه.

وفى سنة ألف ومايتين وثلاثة وعشرون بعد أن

تملك كنج يوسف باشا مدينة طرابلس نصب على أسعد بيك متسلما عليها، وحاكما على بلاد عكار،

٨٠٨١م

ثم رجع الى الشام، وبعد وصوله غير طوره السابق ومد يده لظلم الرعية وسلب أموالهم، فنال منهم المنال العظيم، وإذ كانت الدولة العلية في هذه السنة مشتغلة في تقلب الاحوال، من خلع السلطان سليم من الملك ثم قتله، ونصب السلطان مصطفى ابن عبد الحميد خان، ثم تنزيله وقتله، وإقامة أخيه السلطان محمدود خان مكانه، لم تنتبه لما فعله



\_\_\_\_ المدولة عنج يوسف باشا، الاشتغال الدولة \_\_\_\_ المدولة المد العلية عنه، وجار في احكامه وزاد في المظالم ١٨٠٩م

وفي هذه السنة حضر كتاب من الموهب سعود ابن عبد العزيز كبير الوهابيين الى كنج يوسف باشا وهذه صورته:۲۳۲۹:

والمكوسات، وظلمت عماله الرعايا وسكان الأوطان.

## (ق٦٢٠) بسم الله الرحمق الرحيم

من الموهب لله، الى يوسف باشا، حاكم الشام وطرابلس. السلام التام والتحية والاكرام.

يهدى الى سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ويعد..

ننهى الى الجناب المكرم والحبيب المحترم يوسف باشا، بلغه الله من الخيرات مايشاء، فقد وصل الينا كتابكم وفهمنا ماحواه خطابكم صحبة الركب القادمين الى بيت الله الحرام، إذ وصلوا بالسلام وحصل لهم ماأرادوا من مساهدة تلك الأماكن العظام، وقضوا المناسك وبلغوا المرام، ووقع لهم منا مايشاؤا من حسن الرعاية والاحترام وعاملناهم بما استحقق من الإكرام، وتاملوا مانحن عليه من اقامة الشرايع الدينية، وإحياء السنن النبوية والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق وكنا قبل منة الله علينا بهذا الدين الى غاية الجهل والضلال المبين، فهدانا الله الى دين الاسلام، فأنقذنا به من الضلالة وأبصرنا بعد العماية، وجمعنا به بعد الفرقة، وأزال به الشرك والفساد، ومكن دينه وأظهره في العباد والبلاد، وأعاننا على إقامته في جميع رعايانا الحاضر منهم والباد. وإزالة الظلم من بينهم والفساد. ومن الله علينا في أقامة العدل في الرعية



ـ صورة للخاتم التوقيعى لسعود (سعود) ابن عبد العسزيز كسمسا وردت فى مخطوطنا.

وقد وردت صورة اخسرى لنفس الخاتم فى كتاب الغرر الحسان (مرجع سابق) القسم الثالث ص٥٤٥ كما يلى:





ەنقود السلطان مصطفی ضربت فی مصرہ

١٢٣٤، سورة النحل أية ٣٦.





الموهب دسعوده.

حستى (ق ٦٣ أ) صماروا، ولله المسمع على الحق بالسوية، فأطمنت [فاطمئنت] البلاد وامنت السبل من الظلم والفساد. فالحمد لله على ماأولانا والشكر لله على مااعطانا، وقد بلغكم مانحن عليه وندعوا الناس اليه، ولكن ربما يقع من نقل الأخبار زيادة ونقصان، فنذكر لكم الأن حقيقته على وجهه لتكونوا من معرفته ومعرفة دعوتنا على يقين، وعسى أن تكونوا لنا من المسعفين على اقامة هذا الدين، فيقيننا الذي نحن عليه، وندعوا الناس اليه، هو الاخلاص لعبادة الله وحده، ولانذبح القربان إلا لله، ولانرجو إلا هو، ولانخاف إلا منه، ولانتوكل إلا عليه، وإننا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونوجب طاعته على جميع المكلفين، ونستسن سنته، ونهستدي بهديه، ولانعبد إلا الله وحده، ولانتقرب إلا إليه، بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مما دلت عليه النصوص القرأنية والسنن النبوية، وهذان الأصلان هما حقيقة شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ولا إله معبود إلا الله، فمن حرف شيئا من العبادة لغير الله فقد اتخذ إله مع الله. والله سبحانه قد أرسل رسله بالدعوة الى التوحيد، وقال الله تعالى فيما أنزله على رسله: أن أعبدوا الله وأجتنبوا الطاغوت ٢٣٤٥، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك

من رسول إلا يوحى إليه أن لا إله إلا الله فأعبدوه «٢٣٥»، وقال تعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين ٤٢٣٦٥ الضالص. فالدعوة الى التوحيد هو دين الرسل فلا يدعى إلا لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فبلا تدعوا مع الله أحدا (٢٣٧). وفي الحديث عن الصادق المصدوق رحمة الله عليه وسلامه: إن الدعاء مخ العبادة (٢٣٨ه. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم أدعوني استجب لكم إن الذين سيتكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ١٢٣٩٠. فمن دعا غير الله واستغاث بغيره في كشف الشدايد وجلب الفوائد فقد أشرك بالله والله لايغفر أن يشرك به كما قال: إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشا ٤٢٤٠٥. وقد حكى (ق ٦٣ ب) عن المسيح عليه السلام: من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة. وقال تعالى: والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه [الي الماء] ليبلغ فاه وماهو ببالغه ومادعاء الكافرين إلا في ضلال ١٥ ٤٢٤. وقال تعالى: ومن يدعو [يدع] مع الله إلها أخر لابرهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لايفلح الكافرون ٢٤٢٥. فمن دعى إلها غير الله أو سأل

، ۲۳٥، سبورة الأنبياء أية
، وصحتها: و،ما ارسلنا
من قبلك من رسول إل نوحى
إليسبة أنه لا إله إلا أنا
فاعبدون.

٢٣٦٠، سورة الزمر أية ٢.

٧٣٧١، سورة الجنّ آية ١٨ . ٧٣٨١، رواه التسرمسدّى فى تفسير سورة البقرة، وابن ماچه فى باب الدعاء.

١٣٩٠، سورة غافر أية ٦٠.

٢٤٠١، سورة النساء أية ٤٨. ٢٤١١، سورة الرعد- أية ١٤ ٢٤٢٠، سـورة المؤمنون أية

.117



277

،۲٤٣٠ ســورة الانعــام أية ١٦٢.

د؟ ٢٤٤ سبورة أل عسمران أية ١٧٥.

١٩٣٠، سورة البقرة أية ١٩٣٠ ١٣٤٦، هي ذاتها سرورة التوبة ولعله يقصد هنا الأية ١٠.

وكذلك من ذبخ القربان لغير الله، أو سجد له أو خافه خوف السيراء، أو أتكل عليه، أو عبده، لأن هذه الأمور لاتصلم إلا لله وحده. وقال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين (٢٤٣). ولاشريك له وفضل ريك وافر. وقال تعالى: فلا تضافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ٤٤٤١. وقال: ولم يخشى إلا الله فاعتمدوه وتوكلوا عليه إن كنتم مؤمنين، فالتوحيد هو أصل دين المرسلين، وأول ماندعوا الناس اليه، فمن استغاث بالله وحده وأخلص له العبادة وعمل مافرض عليه فهو أخونا المسلم، له مالنا وعليه ماعلينا. ومن لم يطع لذلك بل أقام على شركه كفرناه وقاتلناه كما أمرنا الله بذلك بقوله: وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله ٧٤٥٥. ونأمر باقمة الصلوات في أوقاتها باركانها وإحيانها. ونكرم جميع رعايانا ومن هو تحت طاعبتنا بذلك .. ونأمسرهم بإثبات الزكوة وصرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في سورة براءة «٢٤٦». وفي صيام رمضان وحاج بيت الله الحرام. ونأمرهم أن يعرفوا فضل الله ومنته ومعروفه. وننهى عن المنكرات من الرنا، والسرقة، وشرب الخمر، والحشيشة، ومايشاكلهم وأكل أموال الناس بالباطل، ونأخذ الحق من القوى

للضعيف وننصف المظلوم من الظالم وننهى عن



«ألات الطرب»

سائر المنكرات، ونزيل البدع والسيئات الحدثات، ونحن في الاعتقاد (ق ٦٤ أ) على عقيدة السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم، ونوصف الله تعالى ونقدسه بما وصف به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله من غير تشبيه، ولاتمثيل، ولاتعطيل، ونثبت لله تعالى ماثبت لنفسه من الصفات، وننفى عنه الشبهات، ومشابهة المخلوقات، ولانكفر احدا من أهل الاسلام بذنب ولانخرج منهم أحد، ولانكفر إلا من كفر بالله ورسوله، ومن أشرك بالله، وسأل من غير الله قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفان، ولانقتل إلا من امر الله بقتاله من المشركين، ومن ترك شرايع الدين، قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وأقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وأتوا الزكاة [فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم] . aYEVD

وقال في الآية [الحديث] الشريفة: فان تابوا وأقاموا الصلاة فاخوانكم في الدين ٢٤٨٥، وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويأتوا الزكاة، فاذا فعلوا عصموا منى دمائهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى ٢٤٤٩، فعلق رسول الله صلى الله

٢٤٧٠ سورة التوبة الأية ٥ ٢٤٨١ء هنا أضطرب في ذكر الآية الخيامسية من سيورة التسويسة، ولعله أراد ذكسر معناها دون نصبها وهي: (فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المسركين حيث وجسدتموهم وخسدوهم وأحصروهم واقعدوا لهمكل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ١٢٤٩١ رواه البخساري في ابواب الايمان والصللة والزكاة والاعتبصام، رواه مسلم في باب الايمان وابو داود قى باب الجـــهـاد، والترمذي في تفسير سورة الغاشية، والنسائي في باب الزكاة.



۲۵۰۱ حسرب الوهابى:
 وصحتها، حرب المسكوب ـ
 اى الروس ـ والتصحيح من
 كتاب الغرر الحسان ص٥٥٠
 وهذا ما يتفق مع الفقرات
 التالية.

بعد هذه الواقعة عينه يوسف باشا على حامية عينه يوسف باشا على حامية عكا وهو أحد قواد فرق الدلاتية . انظر الغرر الحسان الأمير حيدر أحمد الشهابي، قسم ٣ ص٠٦٥ طبعة بيروت، ويكتب الأمير حيدر اسمه في كتابه احياناً شمدين أغا ولعله خطاء مطبعي.

عليه وسلم العصمة على الشهادتين اللتين هما أصل الاسلام، وعلى إقامة الفرائض من الصلاة والزكاة. ومن لم يفعل ذلك لم يعصم دمهم ولامالهم، ومن فعل ذلك فهد المسلم لله، له ماللمسلمين وعليه ماعلى المسلمين. فهذا الذي ذكرناه هو حقيقة مانحن عليه، وندعوا الناس اليه، ونحمد الذي هدانا لهذا الدين ومن علينا باقتفاء أثر سيد المرسلين، وأنت في حفظ الله وأمانه أمين.

ثم فى هذه السنة حضر قبوچى باشى من الدولة العثمانية ومعه أوامر سلطانية تأمر يوسف باشا والى الشام فى القيام بالعساكر القوية والسفر الى حسرب الوهابيين ٢٥٠٥، لأن الدولة كسانت متضايقة من عظم الحروب وكثرة الغلا، وظنوا أن يوسف باشا ذا قوة فى الرجال والمال. ولما كان أواسط شهر جمادى الثانى الموافق لشهر تموز، أواسط شهر جمادى الثانى الموافق لشهر تموز، خضر (ق ١٤٤) جملة من العرب الوهابيين الى أطراف بلاد حوران، لأجل ضيقة المعاش وعدم الماء فى بلادهم هذه السنة. وذلك صار وسيلة الاعتذار ليوسف باشا فى عدم السفر [الى المسكوب].

وأطلق التنبيه حالا على جميع إيالات الشام وجميع العساكر والعشايرة وخرج من الشام قاصدا صحراء المزاريب، وقد كانت تلك العربان قصدت المزاريب، فالتقاهم شملين أغا ٢٥١٥ متسلم جبل

أربد وعجلون ٢٥٢٥، وتلك النواحي من قبل يوسف باشا، وصار بينهم حرب والتجي شملين أغا وعسكره الى قلعة المزاريب. وحينئذ وصل يوسف باشا الى الصلما بالقرب من المزاريب. ولما بلغه أن العربان محاصرة لعساكره أطلق المدافع واشعل المشاعل، وقام ليلا بالعساكر لنجدة المحاصرين، فلما سمعت العربان أصوات المدافع ونظروا النيران أرتحلوا حالا، وارتدوا راجعين الى نواحي بلادهم، وأحرقوا في طريقهم جملة قرى من بلاد حوران، وقتلوا كثيرا من النساء والرجال.. ولما وصل يوسف وقتلوا كثيرا من النساء والرجال.. ولما وصل يوسف باشا الى المزاريب، ورأى رحيل العربان عنها أقام هناك، يعنى بالمزاريب.

وقد كان قبل خروجة من الشام ارسل الى سليمان باشا يطلب منه المساعدة على الوهابيين، لأنهم كانوا يظنون ان سعود الموهب قادم بنفسه مع عساكره لأجل أن يتملك تلك البلاد، وحين وصلت تلك الأخبار الى سليمان باشا سار فى الحال بمن معه من الرجال من مدينة عكا الى طبرية، وارسل الى الأمير بشير يطلب النجدة منه ويأمره أن يسرع اليه بالعساكر، وفى الحال نبه الأمير فى جميع بلاده وكل رجاله وأجناده بالخروج والاستعداد للسفر.

وخرج من دير القمر الى قرية جزين ثم الى مرج عيون، وكان عدد عسكره خمسة عشر الفا ووصل

۱۲۵۲۱ جبل إربد و عجلون: جبال عجلون جنوب شرق بحسيرة طبرية وإربد وعجلون من قراها.



طبريه

## 777

۱۲۰۳۱ طبرية: على الساحل الجنوبى الىغربى لبحسرة طبرية.



دالريابة،

بهم الى طبرية. وحين وصوله الى خان النساء التقته عساكر سليمان باشا، وساروا به في أبهة وإكسرام، الى ان وصل أمام طبيرية ٢٥٣٥، فوجيد هناك أخبية قد نصبت له. وكانت أكثر من أربعماية خيمة فنزل الأمير وعساكره بالخيام الهيأة له، ووجدوا كل لوازمهم ومايلزمهم من المهمات حاضر منظم، وحينئذ سار مع ثلاثة من عبيده (ق ٦٥ أ) لأجل السلام على يوسف باشا، فالتقاه المشار اليه بالاكرام والأنس وحياه بالسلام، وقبله بين عينيه. وشكره وأثنا عليه، ويعدما مكث عنده مقدار ساعة عاد الى خيامه، وفي غد تلك الليلة حضر الوزير اليه مسلما عليه وقلده جميع التدبير. وصاروا ينتظرون مايتجدد من طرف يوسف باشا من الأخبار ليكونوا له مساعدين على العربان الأشرار، فبعد ثلاثة ايام وردت عليم الأخبار برجوع الوهابيين عن تلك الديار، ومافعلوا في بلاد حوران من الأذية والأضرار وسبى الصريم، وقنتل الأطفنال وحبريق القبري والأغلال، حتى أنهم أتلفوا ماينيف عن خمسة ألاف كيس، وقد كان كبير هؤلاء العربان وقايدهم الي هذه البلدن رجل اسمه عليان من أل خبيب، وكان متقدما عند الأمير سعود وهو أس الموهبين ومنشى هذا الدين. فلما تحقق سليمان باشا رجوع أولئك العربان، أحضر اليه الأمير بشير

۲۲۷ ۲۰۶۱، من غسیسر مطال: أی بدون تأخیر.

فى خلوة، واستحلفه بكتمان الأسرار، وأبرز له ماكان عنده مضمرا، واخرج له اوامر من طرف الدولة العلية حضرت له تتضمن إحالة منصب الشام عليه، واستشار الأمير كيف يكون التدبير في هذا الأمر العسير، لعلمه أن همة يوسف باشا عالية، وعساكره قوية وهو غنى من جهة المال، وقادر على الحرب والقتال، وقال للأمير إن كنت تقدر على مساعدتي في هذه الأحوال وإسبعافي بالعساكر والرجال وتنصحني في التدبيس والقتال، فدعنا نسير الى الشام من غير مطال (٢٦٣) ونغتنم الفرصة في غيبة يوسف باشا، وإن كنت لتقدر على هذه الأمور، أو تخف من الوقوع في المحذور، فأنا أرد أوامر الدولة العلية سرا، ولاادع أن يعلم بها احد، فلما فهم الأمير كلام سليمان باشا قرّى عزمه على القيام الى الشام، وقد أوعده أن يسير قدامه بكل اهتمام، ويبلغ المطلوب والمرام، وفي الحين حسرر اعلاما الى جميع الإيالات التابعة للشام بإفادة تلك (ق ٦٥ ١) الأحوال، وأن يحضروا في عاجل الحال بالعساكر والرجال، ودعى سليمان باشا برؤساء عساكره وأعلمهم بما في خاطره وأمرهم أن يأخذوا الأهبة للسفر، وربط كل الطرقات حتى لاتشيع الأخبار في تلك الديار. وفي الغد رجع الأمير بشير

الى مرج عيون، ووجه مكاتيب من سليمان باشا الى



1000 الدير الأحمر:بسهل البقاع إلى الشمال الشرقى من بحيرة اليمونه. 1707 قطنا: شمال شرق حمص. كانت عاصمة للهكسوس في سيوريا وتدعى الأن (مشرفه).

اصحاب إيالات الشام، مثل الملأ إسمعيل حاكم حماه، وعلى بيك الأسعد متسلم طرابلس، وياقي حكام تلك المقاطعات ثم جدد أواصر الى البيلاد بأن يحضر اليه كلمن تخلف في الديار. وكان الشيخ بشير جنبلاط حدث له مرض عاقه عن المسير مع الأمير فأرسل اليه الأمير بأن يحضر في الحال، وهو ايضا امتثل الأمر وسار سريعا بجملة من الرجال، واجتمع بالأمير بشير في مرج العيون. وفي ثاني يوم وصل سليمان باشا الى خان حاصبيا والأمير سار اليه وتوجهوا جميعا الى الدير الأحمر (٢٥٥٥ ومنه الى قسرية قطنا (٢٥٦٥. وأمسا كنج يوسف باشا فكان استنشق عرف هذه الأخبار من رجل بدوى من بني صخر سار اليه خلسا، وإعلمه بما كمان وتجدد من الأحوال، فقام من المزاريب بالحال ودخل الى الشام من غير اهمال. وحيث كان سليمان باشا في قطنا بلغه دخول يوسف باشا الى الشام، وإذ ذاك أرسل الى أكبابر الشيام وأعيانها اعلانا بما قلدته الدولة العلية من الإنعام بولاية الشام، وإنه يطلب الدخول إلى المدينة حسب الأوامر السلطانية، فلما وصل الخبر الأهالي الشام خرب اليه بعض أكابر المدينة وقضاة الأحكام، فأظهر لهم الأوامر الواردة اليه بذلك ليعلموا صدقه، ويضبروا يوسف باشا بها. وأشار عليهم الأمير بشير بالطاعة



والتسليم للأوامس الشاهانية، وقال لهم لابد من نفوذ الأوامر العلية على التمام والكمال، ولو انها تخرب الشام. وإذا لم يجيبوا بالطاعة والتسليم، فإنني أجلب عساكر من بلادي كالغمام ولاأرجم (ق ٦٦ أ) الى أن ابلغ سليمان باشا المرام، فإن كنتم الى الله والسلطان طايعين، ولأوامره سامعين فاطردوا يوسف باشا من دياركم وأمنوا انفسكم وعيالكم، فلما سمعوا أكابر الشام ذلك الكلام، وشاهدوا صولة الأمير بشير القوية وهمته العلية، وأن قدوم العسكر من بلاده لاينقطع، لأنه كان أرسل الى أولاد عمه وأمرهم أن يأتوا بانفسهم، ويطوفوا بذواتهم على جميع البلاد، ويرسلوا اليه كل من بقى أو تخلف عنه من الرجال بغير إهمال، فبقيت العساكر تتواصل اليه بلا إنقطاع، وصارت متواصلة اليه كالنهر المنهمر على التوال. فأما الوافدين من الشام فانهم طلبوا مهلة ثلاثة أيام، والأمير أعطاهم ماطلبوه، وأمنهم بما يرغبوه، وعادوا هكذا راجعين مسرورين فرحين خائفين من سطوة سليمان باشا، وإقدام الأمير بشير، ودخلوا الشام، وأخبروا يوسف بالأوامر السلطانية وماشاهدوه من كثرة العساكر. وعندها عزم يوسف باشا على العصيان وأن يحاصر في القلعة، وأرسل إليها كلما يحتاجه من لوازم الحصار. وبعد مسرور ثلاثة أيام، ولم

27.

،۲۰۷۱ قريتى الجديدة وداريا جنوب غرب دمشق.



وطبنجة

يردون الجواب، قام سليمان باشا ومعه الأمير بشير من قرية قطنا إلى قرية الجديدة وداريا ٢٥٧٥) اللتان بقرب الشام، وعند وصولهم لاقاهم بعض عساكر يوسف باشا، ووقع بينهم القتال، واستمر أكـشر من ثلاثة ساعات. ولما سمع يوسف باشا بالقتال خرج بجميع عساكره، ولكن لم ينجع لأن عساكر سليمان باشا قد صدموه صدمة قوية حتى الترثم أن يكر هاربا الى الشام بعد أن فقد بعض عساكره وخيوله ومهماته، وبات سليمان باشا والأمير بشير تلك الليلة في قرية الجديدة فرحين بالغلبة. وكان ذلك اليوم هو الأول من شهر رجب. وأما يوسف باشا بعد الانهزام الذي لاقاه، جمع أمواله وأثقاله وعزم أن يخرج ليلا بعساكره ويكبس أعداءه على حين غفلة، ظانا أنه إذا ظفر بهم، فقد بلغ المرام، وإلا فانه يسير بأمواله ويهرب في ذلك البر والأكام. فبلغ الأمير بشير ذلك التدبير (ق ٦٦ ب) بواسطة بعض الجواسيس. والأجل ذلك فرق عساكره، ورتب دساكره وفرق الخيل تحت الظلام، وجعلهم ثلاثة فرق مستعدين للقتال والهجوم، ومترقبين لصدمة العدو وقدومه، فأما جنود يوسف بأشا لما أتفقوا على ماقدمناه من الهجوم، وأنهم إذا

انهزموا لايعودون الى الشام، وإذ كان لهم علايف

مكسورة كثيرة، شرعوا في نهب اموال الباشا

۱۸۰۱، اللاذقية؛ اهم ميناء سورى على ساحل البحر التوسط. يقع عند مصب النهسر الكبيسر الشسمالي. ولاذقية اصلاً اسم يوناني كانت تدعى به ام سلوقس الدولة السلوقية.



«منقع بحري»

وخاف من غدرهم، ولذلك فرّ هاريا مع نفر قليل من أتباعه، وخرج من بين العساكر ولم يأمن على نفسه الى أن خرج من أرض الشام ليلا، وسار في تلك البر وفر. وعند الصياح وإفت البشاير إلى سليمان باشا بفراره وانهزام عدوهم وتركه الدار والديار، وفرح بتلك الأخبار ودخل مع الأمير بشير حالا الى الشام، واستقر في مقام الأحكام، واطمئن الخاص والعام وفرح بذلك جميع السكان. ثم حضر الملأ إسمعيل وقدم له الطاعبة والانقبياد. وصيارت كل الأمور الصعبة سهلة بإرادة خالق العباد.. ثم أن الأمير بشحيس ابتحافي تنظيم أمدور الوزير يأمر منه وتفويضه حيث كان لهما رأي وإحد، وكان الوزير يحبه محبة صادقة، فشرع في ترتيب أصحاب الإيالات كلُّ بترتيبه ومقامه، فوجه مصطفى أغا بربر متسلما على طرابلس من دون أن يتسلم القلعة. وعين الملأ اسماعيل على حماه وحمص وتلك البلاد، وحسين أغا كركجي بيروت أرسله متسلما على اللاذقية «٢٥٨»، وإما على أغا الخزينة دار فجعله قبايمقنام في عكار، والأمنيير جنهجناه الحرفوشي على بلاد بعليك، وأنعم الوزير سليمان باشا [على أولاد الأمير بشير] فولا الأمير قاسم على بلاد جبيل حسب العادة، والأمير خليل ولاه

وإثقاله، ولما نظر يوسف بإشاحركة العسكر إندهش

على بلاد البقاع، ورتب هكذا كل الأحكام باحسن نظام، وبعد تمهيد الأمور عزم الأمير بشير على الرحيل، فأما أهالي الشام فانهم اجتمعوا على العصيان [و] عزموا، لأنهم لم يكونوا راضين بكنج أحمد أغا الذي نصبه متسلما عليهم لأنهم ذاقوا منه الذل والظلم والهوان لما كان متسلما عليهم أيام الجزار، وخافوا من شره، غير أمنين غدره وظلمه وجوره (ق ٦٧ أ) ولذلك تعصيما وإتفق هكذا القبوقول واليكيجرية وكثير من العوام، وأنضم اليهم الباقيين من عساكر يوسف باشا في الشام، وأغة القبوقول الذي هو متسلم القلعة، أغلق الأبواب، وعسرم على الحسصار وأدار المدافع على السرايا، فلما سمع سليمان باشا وفهم ماعزم عليه أهالي الشام من الفتنة والنفاق تحير من ذلك الأمر، وخاف على نفسه من الغدر، وفي الصال أحضر الأمير بشير واستشاره في صورة التدبير لدفع هذا الأمر الخطير، فبادر الأمير لحسن التدبير وعزل احمد كنج اغا من المتسلمية بأمر الوزير، وأرسله متسلما الى القدس وأقام عوضه متسلما على الشام درويش اغا ابن جعفر اغا الذي كان قديما متسلما في أيام عبد الله باشا عظم زاده، فأعجب الأهالي نصبه متسلما وأرضاهم وكبان غاية

مرغوبهم، وهديت الفتنة واستكانت. ثم أن الأمير



«منقعية حصار»

أشار على سليمان باشا بأن يفرق عساكر يوسف باشا الباقية في الشام، ويوزعهم على البلدان ليحصل له الاطمئنان من جهتهم، فأصغى الوزير الى كلامه، وارسل شملين أغا دالى باشى الى عكا، وكأن المذكور جمرة [من جملة] عساكر يوسف باشا، وعين بقية الضباط هكذا أو فرقهم على الإيالات، وصار أمينا من غدرهم مكتفيا شرهم، ثم بعد ذلك استأذن الأمير الوزير في العود الى بلاده، فأذن له وعاد مسرورا وبالنصر والأمن مشمولا، ولم يصل أحد من قبله الى هذا العصر ماوصله الأمير بشير من العز والفخر تحت ظلال الدولة العلية وأمانها. وقد نظم المعلم نقولا التركى ٢٥٩٥، الشاعر هذه القصيدة في مدحه:

ساعر هده القصيدة في مدحه:
عسرا الكون خطب هوله لايقسدر
المارته أوغساد من البسدو فسجسر خموع حكت عدد الرمال خوارج
شرور عضت همج سوى الغي ماذروا
الى مذهب الترهيب ساروا وهم على
ضلال مبين حيث للكتب أنكروا
ملوا الأرض بنجد والعراقين منهم
فسسادا وفي الطغيان للخلق هوروا
وحساطوا بمكة ثم في داريثسرب
وحلقوا على القطر الحجازي بأسره
وحلقوا على القطر الحجازي بأسره
وبثوا انجاس معتقدهم وأشهروا
وقاموا بهذا العام يبغوا تملكا

١١٧٦: ئقولاالتركي:١١٧٦ \_ هو نقبولا بن يوسف التبرك ويقال له الإسطمبولي. من اسسرة يونانيسة مسولده، ووفاته في دير القمر ببلاد الشيام، سياقس إلى متصير وأستخدم كاتبأ في حملة نابليـون على مصـر ، ثم عاد إلى لبنان وخسدم الأمسيسر بشيرا الشهابي ومدحه بعدة قصائد بالرغم من إن هذا الامسيس قستل والبده ايوسف التسركاء، وقد جسمع هذه القنصبائد في ديوان سنمناه اكتباب الدر النضيس في مدح الأسيسر، وله عدة مسؤلفات اهمسها كتساب : اخبسسار الفرنساوية وما حدث من الوقايع في الديار المصرية. وكتباب دحوادث الزمان في جبيل لبنان، أنظر الزركلي جـ٨ ص٧٤ وكـذلك، نقـولا الترك : اخبار الفرنساوية وما حدث من الوقايع في الديار المصرية . ملحق رقم ٣٥ ص ٨٧٩ بكتـاب الجبرتي مصدر سابق .

۲۲۰۰ الإشسسارة هذا إلى
 الشيخ بشير الجنبلاطى كما
 هو واضح من البيت التالى.

إلى صـــدهم لما أتناه المذــــبــــــ ومن حصن عكاهم للحرب والغزا سليهمان ذو البطش الوزير الموقس ونادى باقطار البالاد الوحسا الوحسا إلى منشهد فينه الفتي ليس يسخر '' فلبا الندا بحس الندا قناهن العبدا شهاب الهدى ذاك السعييد المظف بشيير الملا ببالنصسر والعبز والعيلا أمسيس بسه أفستسخس الولى والسامسر وسسار بغيزوه أل قسيس وحسوله رهوط شسداد كسالعسرايين يزئروا قسوم صناديد نجسود أمساجسد أسسود صبعساب للغسزا قبد تصبدروا امامهم الشيخ ٢٦٠، الذي ذاع بطشه همام شديد البياس في الصرب منشهن هوالجنبسلاطي البشيس الشتي الذي هو البركن فسيسه طور لبنان يعسمس لديمه رجمال كمالشمواهين إن سطت ترى القبوم منهم كبالعبصبافيين تنفس فقولوا لأبن مسعود يرتد خاثبا على عبقب فيقد أثاه الغيضيف أمسيسسر له في كل نقع وغسارة فسعسال وأهوال إلى الحسشسر تذكسر اذا ماغشى الهيجاء وانقض هاجما على الجحيش قالوا مالندريد وعنتس له في الوغي للفستك باع مسشرع وسساق الى خسوض المنايا مسشسمس صبور على الأهوال إن طال جورها خسسدوم سسسديند الرأى رهط مبدير مسلافي فسوارسته وأبطال قسومته سهبول البنحبيرة واستبغر المعبسكرأ وطاب بلقياه فسؤاد وزيرنا فسبسات يتذيع الحسمسد عنه ويشكر ولما سسرت أخسبساره للمعسدا ناءت

ومن بعسدما كسانوا قسادمين تسأخسروا





دالطرب والغناءه

وفسروا جسزاعسا من سطاه وهكذا يفس الجسراه إذا عسراه السسمسرمس وكم عند رحلتهم غيزو قيرية وكم سبوا واستباحوا من دم وكرروا ومساحسال هذا الحسول إلا وأقسبلت فرامین خنکار تشیر وتأمروا (ق ۲۸ أ) بعسزل وزير الشام مع ضبط ماله لأمسر قسضساه الله وهو للقسدر وولى سليسمسان على تخت جلق ووافي له الخط الشسريف المقسرر وسناد على تلك الشخبوم بأسيرها ولم يبق من صحدر سحواه يدبر فسهدذا الركساب لضحسرها في غسرايم تقسد الجسبسال وللصسخسور تقطر وسنار الأمنيس أمنامنه بعنسناكس سبرا الاشتبصبار لديهم أينمنا سبروا وصف خيام جيوشه حول جلق ودقت مسضاربه ونبادى المبسشر فاستعدوا إلى أمرها في عصابة وفساجساه وهو على للزاريب مندرأ فسقسام مسجسدا طائبسا دار جلق ومن حلَّ داخلها طغاه التكبيرُ وأغسراه للعسمسيان عظم عناده ومن يعص أمس مليكه ليس ينصسر وبالنفيد قنام بنتفسيه يطلب الغيزا ولم يبدر أن الطالب الشسر يخسسر وخساض الوغسا بثسلاث ألاف فسارس ظنا بأن سطاه للقهوم يكسر فلاقتته فرسان المنايا مخيرة نواقل أبطال من الأسيد أجيسي تنادى وهى تصبول من فبوق ضمر على البساغي الجــبسار الله أكــبـــرُ وثار العجاج ولعلع السيف والقنا وغطا الفريقين الغسبسار الكدرأ وعسان الإله وفسيسنسة القسوم أدبرت وفى سنهل دارينا الإعنادي تنقبه سقسروا

هناك كنت ترى على ذلك الثسري مجاريحهم ملقاه والدم يفجر وكم من مقادمهم ترامت جسماجم كسأوراق أشسجسار على الأرض تنشسر وفرساننا ظنوه عيسدا ومبوسما فباتوا بأعداثهم يضحوا وينصروا فكم من دم قسد أهر قسوا بل وكم أتوا بخبيل وكم أسروا كساة وجنزروا وتم لهم نصبر من الله مسقييل بوجته ابی ستعندی وقیته تبشروا بهدا يجاز من يخساصم أسيسرنا ومن يسمعي طريق البحفي لابند يقهبر وولا العسدا ووزيرهم كسر راجسعسا ذليكلا وحباق به الإسبا والتنجيس ومن بعسد كسسسرة قسوم فسر هاربا من الشام وهو مخبل الرأس مقهر (ق ٦٨ ب) وشسال بأحسمال من المال بادرت إلى شهسيسهسا أقسوامسه وهبو مسدير وسيار بأنفسار قليل عسدادها وقد بات للأقسفسار يطوى وينشسر وراح وقسيع البسدو ننزالة الفسلا يروم من العسربان نصسر ويؤثر وجساز الامسيسر مع الوزير بموكب عظيم نظيم مـــــثله ليس ينظر وحياق الملا صيفو ميلا النقطر وأنجيلا قسستسسام الببلي عنه وزال الشكدر وبث البشيس بشايرا عمت الورى وكل البسلاد فسترينوا ثم نوروا وشاع الثنا لاميرنا الفاتح الذي له نخوة عن وصيفها اللسن تقصيرُ وعسهد إذا مسافساه فسيسسه الملتج تـزول الروابـى وهـو لاًيتــــغـــيـــر فكم يمسته قبسايل مع عبشباير وحسازوا ونالوا منه مساقيد تنخسيسروا وقسرر أرباب الولايات كلهسا







فللقاسم المضضال قسد وطدالولا وعبادت جببيل فبيسه تزهوا ولنزهر وقطر البيقاع اضاء بأنوار شبله خليل المفاخس فبينه والشبهناب المنورأ واذا رام بعسد تمهسد القطر عسودة تجدد فسيسهسا حسادتنا وهو مسخطر عــصــاوة ســردار بظلعسة جلُق وتعبصب قبوم من بنيها تجمهروا وأغلق بباب الحسيصن وأرتباعت البوري من الهسول واشستسمل الوزيس التسقكر وكاد يخامس ذاك الأمن والصفا هيساج مسريع وارتجساج مكدر وتفيضي الامبور الي إنبسرام منشباكل وعسقسدُ رباطات عن الحل تعسسرُ فحصرد سبيف العبزم والهمنة التي تعسالت وقسام لذاك الخطب يـزجـــر وحل بحبسن البرأى مناكنان منبسرمنا وطاءليه منهنا صيفييس وأكبيس وأخسد شسرا كساد لولاه يصطلي وهاب سطاه حين واقــاه ينهـر وكان فالسوحا أخسر لأسيسرنا فيزاع ثناه والورى فيبه أنذروا ومن بعد أن أطفى لظى كل فستنة وعبادكل فيبه يشدو ويشكر وعساد لمربضسه عسزين ا مظفرا بنصر وتأييد الى البعث يذكر ُ (ق ٦٩ أ) وتجلى علينا من اشراق طلعه من الكوكب الوضــاح أبهي وأبهـر بيروم سمعسيد فيسه خلنا قلوبنا به عند مههجتنا من الطيس أطيس وشرف أوطان به طاب عسيسسها وأنشك لهما شكاننا إلى الدهس يدخس وأحبيا إلى الأحبياء جاها مخلدا بڈکـــراه کم تطوی عـــصـــورا وأدهر ً

على حكمسهسا والكل في ظله اندروا



ولجام حصان بمشتملاته،

۲۲۸ ۲۲۱۱ العنوان من عندنا.

وأحيا إلى الأحياء جاها مخلدا
بذكراه كم تطوى عصصورا وأدهر وعبق في الافاق من طيب صنعه
عبير ثناه من شذا المسك أعطر وبالت عيون العالمين قريرة
وبالت عيون العالمين قريرة
به والقلوب أمينة فيه تجبر ولي الهنا للخلق أرخت كلها

واما ماكان من كنج يوسف بعد هرويه من الشام بنفر قليل، فانه سار الى اللاذقية، ومنها سافر الى مصر عند محمد على باشا، واستقام عنده بالعز والاكرام، وبعد أن استقر حال سليمان باشا فى الشام، جاء كتاب من الموهب باسم يوسف باشا لأنه كان هو صاحب الحكم بدمشق الشام وهذه صورته:

﴿ صور خطاب من الموهب سعود بن عبد العزيز الى سليمان باشا حاكم الشام (٢٦١ ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله معز من أطاعه وأتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه، الذى وفق أهل طاعت للعمل برضاه، وحقق على أهل معصيته ماقدر عليهم بقضاه. وأشهد أن لا إله إلا معصيته ماقدر عليهم بقضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله لا رب لنا سواه، ولانعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهر على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.

من سعود بن عبد العرير الي جناب حضرة



سلام على من اتبع الهدى .. أما بعد ..

فاني أدعوك الى الله وحدة لاشريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته: قل أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، والله تبارك وتعالى ارسل محمدا واكمل الدين على لسانه، وأخبر جل جلاله في كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله «٢٦٢». وأول مادعي النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة الله وحده لاشريك (ق ٦٩ ب) له، وترك عبادة ماسواه. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله وأجتنبوا الطاغوت ٤٢٦٣، قال الله تعالى: وماأرسلنا من قبلك من رسل إلا نوحى إليه انه لا إله إلا أنا فأعبدون «٢٦٤». وقال تعالى: وسئل من أرسلنا [من] قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ٤٧٦٥، وقال تعالى: وأن المساجد لله فبلا تدعوا مع الله أحدا (٢٦٦ه)، وقبال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجاب [يستجيبون] لهم ٢٦٧٥، وقال تعالى: ومن اضل ممن يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون (٢٦٨٠. وقال تعالى: يدعوا من دون الله مالا ينضره و[ما] لاينفعه وذلك هوالضلال البعيد. يدعوا لمن ضره اكثر [أقرب] من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ٢٢٦٩٥. وقال تعالى:من يشرك بالله فقد حرم الله

۱۲۲۲، سـورة النسـاء، أية

۱۲۲۳، سورةالنحل، أية ٣٦.

۲۹٤۱، سبورة الانبيباء، أية ۲۷، لاحظ هنا أن الآية ذكرت صبحبيحية بعيد أن وردت سيابقيا في خطاب البوهابي سعود محرفة.

١٣٦٥، سـورة الزخــرف، آية ٥٤.

۲۲۲۰، سورةائجن، أية ۱۸. ۲۲۷۰، سورةالرعد، أية ۱٤. ۲۲۸۰، سورة الأحسقاف، أية

٢٦٩١ سورة الحج ،أية ١١.



۲٤.

، ۲۷۰ سورة المائدة اية ۷۲. ۲۷۱۰ سـورة النسـاء، اية ۸۶.

۲۷۲۱، ســورة الكهف، أيـة ۱۱۰.

۱۳۷۳، مطاوعـــة: جـــمع (مسطــوع). والـطــوع هــو الداعية في المذهب الوهابي. ۱۲۷۶، ســورة البــقـرة، أية ۱۳۷۰.

دألات الطربء



عليه الجنة ومأواه النار ٤٧٧٠. وقال تعالى: إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر لمن [ما] دون ذلك لمن يشاء (٢٧١). وأمر جل جلاله بطاعت وبطاعة رسوله. والاختلاف بيننا وبين الناس عند هذين الأصلين، أي الاخلاص والمتابعة، فالأول نفي الشرك والثاني نفي البدع، وقال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا ٢٧٢١، وفصل النزاع بين المختلفين عند كتاب الله، وأصل الدين الذي ندعو اليه الناس هو مادعي اليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم من بعده، فالذي دعى إليه محمد صلى الله عليه، اخلاص العبادة لله، وإقامة الفرايض الذي افترض الله عليه، ونفى الشرك وتوابعه من كل قبيح، وهذه جملة تكفى عن التفصيل، فان هداك الله فخيرتها لك، وتفوز بسعادة الدنيا والأخر، وإلا نلزمكم ماأوجب الله عليكم، وشهدتهم انه الحق، ولا ننهاكم إلا ماحرم الله عليكم، وشهدتم انه باطل، فان اشكل عليكم الأمر وطلبتم المناظرة جاءكم منا مطاوعة «٢٧٣) ونظاركم (ق ٧٠ أ) وإلا يقبلون علينا مطاوعتكم، والمناظرة عندنا، فبإن ابيتم إلا الكفر بالله، واخترتم النضلالة على الهدى، نقول لكم كما قال الله جلا جلاله: وإن تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ٢٧٤٥. ونقول يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

فانه نعم المولى ونعم النصير.

وحضر صحبة هذا الكتاب كتاب أيضا من عليان الضبيبى الذى هو بمنزلة قايد عساكس الموهبين.. وهذه صورتها

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عليان الضبيبي إلى جناب عالى الجناب والدستور المهاب، عين الاعيان وعمدة الكبرا الفخام، ذوى القدر والاحتشام. الوزير المكرم والى الشام الحاج يوسف باشا سلمه الله تعالى من الأفات وهداه الى القول بالصالحات الباقيات.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثم بعده نخبرك، لا أخبرك الله بمكروه، أنا إن شاء الله مانعرف إلا الذى فيه الصواب، نعلمك باحوال المسلمين حضر وأعراب، ويحكمون مطاوعتهم بموقع كتاب الله المنزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وينصفون الضعيف من القوى وينهون عن الشيئة، ويهدون الى الزينة، ولايسلك عندهم مثل أحوالكم هذه، أى الافتخار فى الملابس، وكل الحوادث الغير مرضية لله، فلا يقبلونها، ونحن أعراب ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عربى وأصحابه أعراب رضوان الله عليهم أجمعين.

فسبب تسطير هذه الحروف إليك، فهو أننا لما كنا عندكم بهذا العام فأعلمناكم بالواقع ولم أمكنا



137

1700، يسلاحسط هسنسا ان الوهابيسة تعتسبر نفسها للذهب الصحيح في الاسلام، إمسا للذاهب الاربعسة فهي محشوة بالضلال والشرك، ولذلك فهي بديل عن السنة.

نصلكم لما لقينا على الأزرق، وصارت السلمون وجهها لطرفكم، لكن يطالعنوا مايجلب الخيس وماكان توجههم لحاربته، ونحن لم نزل نحقن دم الاسلام مابينناء والأن كتب إمامنا المكرم مسعود [سعود] بن عبد العريز كتابا وهو واصلكم، ومراده ترسلون حكما من طرفكم يقابلون علماءنا، وكل منهم يورد مسئلته بما أنزل الله على رسوله، فان اشتبهتم وأردتم أن ترسلوا لنا أربعة علماء (ق ٧٠ ب) يكونون أصحاب وقوف على الاربعة مذاهب «٢٧٦» ويلقون علينا في مدينة الكرك، ونتسلمهم بأمان الله تعالى بالاحتشام والاكرام، حتى نوصلهم ونردهم سالمين بحسول الله وقسوته، وإن رأينا ان علماءنا هم الغالبين فهم مكرمين معززين، وإن لم تريدوا ذلك أرسلوا لنا الأمان حتى نرسل علماؤنا إليكم لاننا نعرف أمان الله تعالى. وأينما ظهر الحق وتبين نتبعه إن شاء الله تعالى. ونحن نعرض عليكم بزيادة على مافي مكتوب سلعود عن الاشراك في العبادة وذبح القرابين لغير الله، وبناء المقامات على القبور، والاعتقاد بالأولياء، والأنبياء، والشهداء، والصالحين، واصحاب النوبة، والأقطاب، والفقراء، والدراويش، كل هذا يرجوكم بالشفاعة والتوسط، فهذا كله عندنا اشراك. والذي نحن عليه ان كل من ارضا الله بأعماله وبانت شواهده بالبر



وأرجيلة بخان

عليه، نحشمه ولانستغيث به، وكل من ارتكب الخطايا الظاهرة مثل شرب الضمر، واللواط، والنساء الخارجات، أو سب الدين، والحلف بغير الله، وشرب التتن ٢٧٦٥، والأرجيلة [النرجيلة]، ولعب النقلة، والورق، والمحدث بالقهاوي ٢٧٧٥ع وضرب الطار «٢٧٨»، ولعب النقرا، والأشعار، وكل مايلهي عن عبادة الله، فكل هذا مكروه ويبعد عن الله تعالى، وظلم العباد، والبلايص ٧٩٢٥، وقبول الرشوة من العلماء، ومراعات الوجوه في الشريعة، هذا كله بدعة ولايقبله المسلمون. فها نحن شرحنا لكم أمرنا، فأن كنت قاصدا الانتفاع عند الله ثم عند سعود، فدائرتك مملكة لك، وكل مدخولها ولوازمها بحقيقة الله لك، ويغير أمر منزل من السبع سموات مانعمل شيء وانت فاضل في رايك، وإن كان لك خاطر في طلوع الحاج أرسل لنا فتواجه أنت وسعود الذي يوجب الديانة الحقيقية ونحن نتبعه. والذي يجتنب عنها فهو ضعيف ولادين له غير دين الاسلام. ونحن متوجهين عليك بفاطر السموات والأرض، أن تحقن دماء الاسلام، باقبال العلماء لبعضهم، وترسلوا لنا المعتمد والسلام.

صورة جواب الى سعود من طرف سليمان باشا والى الشام

من سليمان والى أقاليم الشام من طرف الدولة العثمانية أيدها الله تعالى الى يوم (ق ٧١ أ) القيامة

د ۲۷۲، التن: من التركية دوتون، ومعناها الدخان، ثم أطلقت على ورق التبغ. وفي الجسيرتي يذم الجند العثماني: وفيجلس الكثير منهم بالأسسواق يأكلون ويشسسربون ويمرون بالشوارع وبأيديهم أقصاب للدخان والتن من غيس الصوم،.

۲۷۷۰ الحدث بالقهاوى: القصود به شاعر الربابة الذى كان يروى السير فى القاهى.

،۲۷۸ ضرب الطار: أي الدق والعسرّف عليسه وبالتسالي الغناء.



722

۱۲۸۰۰ سورة آل عمران، آية٧.

وثبتها على عقيدة أهل السنة والجماعة الى سعود بن عبد العزيز.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا خاتم الانبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم الى يوم الدين.. أما بعد:

فقد وصل الينا كتابك المرسل الى سلفنا يوسف باشا المبين عن أحوالكم كما لايخفى وقراناه وفهمنا معناه وفحواه، وماذكرتهم من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية، فعلى غير ماأمر الله ورسوله من الخطاب الى المسلمين بمخاطبة الكفار والمشركين، هذا حال الضالين وقسوة الجاهلين كما قال تعالى: فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة «٢٨٠». وأما نحن أهل السنة والجماعة من الملة المحمدية، نؤمن ونقر بتلك الأيات الشريفة القرآنية والاحاديث النبوية، ولكن نقرؤها على الكفرة الفجرة، لا على الملة الاسلامية، فان ذلك يوجب كفرا باجماع الأئمة الاربعة. وبهذا قبين ان اعتقادكم غير اعتقاد أهل السنة والجماعة.

واننا ولله الحمد والمنة، على الفطرة الاسلامية، والاعتقادات الصحيحة، ولم نزل بحمده تعالى وتوفيقه عليها، نحى وعليها نموت، كما قال تعالى:



ادوات الطرب.

يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الأخر ٢٨١٥، فظاهرنا وباطننا توحيدة تعالى بذاته وصفاته. كما بين في محكم كتابه. قال تعالى: واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا ٢٨٢٥. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم [البصير] «٢٨٣٥ واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ٤٢٨٤، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا منى دماهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله «٢٨٥». وكما قال عليه الصلاة والسلام: بني الاسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واقامة الصلاة وايتاء (ق ٧١ ب) الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا «٢٨٦». فنحن بحمد الله وتوفيقه معاشر أهل السنة والجماعة متمسكون بالكتاب والسنة قايمون بالاركان الإسلامية والايمانية، أمنا بالله وبما نزل الينا ولانشرك به شيئا، نحل ما احل الله ونحرم ما حرم الله واطعنا على ذلك امام المسلمين سلطاننا وولاتنا، ونقاتل أعداء الدين كأعدائنا، فنحن مسلمون حقا وأجمع على ذلك أئمة المذاهب الأربعة ومجتهدوا الدين المحمدي من الكتاب والسنة، وإما

طلبكم منا لأربعة من علمائنا وارسال مطوعكم

۲۸۱۰، سسورة إبـــــراهيم، ايت۷۷.

۱۲۸۳۱ سـورة الشــوری، آیة ۱۱.

۰۲۸۰۱ انسطس هسامس ۲۰ می ۲۲ اورواه البسخساری فی ابدواب الایمان، والصسسلاة والزکساة، ورواه مسسلم فی باب الایمان.

۲۸۹۰ رواه البخسارى فى الايمان وفى تفسيره لسورة البقرة، ورواه مسلم فى باب الايمان أيضسا، وكسندلك الترمذى والنسائى فى الباب نفسه.

۲۹۰۰ رواه أبسو داود فسى سننه، والتسرمسذى فى القيامه، وابن ماجه فى السرهد، وابس حسبل فى مسنده.

١٢٩١٠ سورة فاطر، اية ٣٧.

لأجل المباحثة والمناظرة، فقد وقع ذلك مرات من غيرنا وقد تبين الرشد من الغي، وحصحص الحق، والحق أحق أن يتبع، وماذا بعد الحق إلا الضلال وهذا ماقيل ويقال والتزلزل محال، وأما ما اقترفناه ومسابلينا به من المعساصي والذنوب فليسست اول قارورة كسرت في الإسلام، ولايضرجنا ذلك عن دائرة الإسلام، كما زعمت الضوارج من الفرق الضالة الذين عقايدهم على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة من الملة المحمدية. وقد بشرنا الله بايات لاتعد ولاتحصى وكذلك سنن الهدى بما يلزها ويمحسوها ومايوجب حسدودها، قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات (٢٨٧١ ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك ولهم عقبى الدار ٢٨٨٥ إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء (٢٨٩) وأخرون أعشرفوا بذنوبهم وعملوا عملا صالحا عسى الله يتوب عليهم. وقال عليه السلام: شفاعتى لأهل الكباير من امتى ٢٩٠٥ وقد وقعت الحدود الشرعية في زمن خير البرية، وجري إلى زماننا هذا، ونحن بحول الله تعالى نقيمها كذلك إلى ماشاء الله تعالى، ولاعصمة لغير الانبياء عليهم السلام، وهذا شأن الملة الإسلامية وعقيدة أهل السنة والجماعة، قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ٢٩١٥ء وكل ميسر لما خلق له فمصيركم الجهل ۲۹۲۱ سورة التوبه، آيته۹.

٢٩٣١، فتنة مسيلمية:
يشير هنا الى فتنة مسلمية
التى قامت بعد وفاة النبى
محمد فى عهد ابوبكر
الصديق بنفس المنطقة
الشرقية التى قامت بها

۲۹٤۱، رواة البخارى بباب الإيمان، وفي المسند بباب الجهاد، والترمذي بباب الجهادكذلك.

۲۹۰۱، رواه مــسلـم ببـــاب الفتئة.

٢٩٦٠، سورة فاطر أية ٨.

والفتنة، قال تعالى: الإعراب اشد كفرا ونفاقا وإحدر الا يعلموا حدود ما انزل الله ٢٩٢٥ إذ انتم أعراب سكان البادية فتنة نجدية وفتنة مسيلمية ٢٩٣٥، (ق ٧٢ أ) اعتقاداتكم محدثة ويدعه وأنتم قبوم جهلة بقواعد أئمة الدين أهل السنة والجماعة. أنتم طائفة باغية خارجين عن اعتقاد أهل السنة والجماعة وعن الطاعة السلطانية فإن كان شهوتكم به إعانة الإسلام المقاتلة والمساعدة فقاتلوا أعداء الدين الكفرة الفجرة لا الملة الإسلامية ولا افتتانها. قال عليه السلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (٢٩٤) وكيف تضاطبون أهل الايمان والإسلام بمضاطبة الكفار وتقاتلون قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر قال عليه السلام: الفتنة نائمة لعن الله من القظها و٢٩٥٥ وقال تعالى: أفمن زين له سوء علمه فرءاه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ٣٢٩٦٥، وقد قال عن الناس هلكوا فهو اهلكهم كما في الحديث. فأي حالة اسوا واقبح وأعظم ظلما من

قتال المسلمين واستباحة أموالهم وأعراضهم وعقر

مواشيهم وحرق قراهم من نواحي الشام التي هي

خيرة الله في أرضه، وتكفير المسلمين وأهل القبلة،

والتجرى على ذلك وعلى مخاطبة المسلمين بما

خوطب به الكفار، فلم يسمع ذلك من أئمة الدين إلا

من الفرقة الضالة، وكيف تدعون العلم وإنتم

،۲۹۷۱ سورة الحجرات آية۹.

١٩٩٨، سيورة المائدة أية ٣٣ ونصها: دانما جزاء الذين يحساربون الله ورسسوله ويستعون في الارض فسادا أن يقستلوا أو يتصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم، ١٢٩٩٠ أنظر في ذلك عجائب الأثسار جـ : ص ٥٥٥٠ ومابعدها. وكنذلك مظهر التسقسديس بذهباب دولة القـــرنســيس ص ۲۸۷ ومابعدها. (طبعة لجنة البيان العربي). ولاحظ ان المؤلف عسادإلى فستسرة إليه بأحداث الوهابيين.

اليه باحداث الوهابيين.

جاهلون بل انتم خوارج في قلوبكم زيغ تبغون الفتنة وتريدون الملك بالحيلة، وقد ضلت امثالكم والأمور باوقاتها مرهونة وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ولا حول ولاقوة إلا بالله، واحتسبنا بالله وتوكلنا على الله ويكفيكم عبرة قصة الشيخ النجدي ونسبتكم إليه وسكناكم واديه، وتكفينا شامنا وعزة ربه، فإن كان لكم فهم ورشد وهدي يكفيكم هذا القدر من الكلام مختصرا فارجعوا إلى أوطانكم كما كنتم، وكفوا شركم من قريب وبعيد فلا بأس عليكم وألا فتغمد سيوفنا فيكم واحتسبنا بالله عليكم، قال تعالى: «فقاتلوا فيكم واحتسبنا بالله عليكم، قال تعالى: «فقاتلوا الذين يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا «٢٩٨» وجزاء الذين يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا «٢٩٨» وخراء في شريعة الله. والسلام على من اتبع الهدى وترك الفتنة والاذي. حرر في رجب سنة ١٢٧٥ [١٨١٠م] (ق٧٧ ب)

## عود وانعطاف

وقد أردت ههنا أن اذكر ما نقله الفاضل الجبرتى «۲۹۹» فى تاريخه من كيفية خروج الفرنساوية من مصر، وكيفية استقرار الباشوية على محمد على باشا بها، إذ الجبرتى كان مشاهد ذلك عيانا وعلى الصحة، قال: ففى ٢٦ من شوال [١٢١٥ هـ = المحمد ما طلب سر عسكر رؤساء الديوان والتجار أعلمهم بأنه مسافر إلى بحرى وتارك عوضه

قايمقام الجنرال باليار ٢٠٠٥، وجملة من العساكر واوصاهم بأن يكونوا ببال من المدينة، وكان مراده ان يحبسهم رهينة فاستشار في ذلك فاقتضى رأيهم تأخير ذلك وركب من فحوره ولم يرجع من هذه السفرة بعد، واجتمع الجماعة بالديوان وسألوا القايمقام عن ذلك فاخبرهم أنه حضر إلى أبو قير جماعة من الانكليز وطلعوا إلى أرض رخوة بين سلسولين ٢٠١٥، من الماء وأن الفرنساوية احاطوا بهم من كل جهة، وفي ٢٧ من الشهر رجعت العساكر التي كانت توجهت للشرق بحولهم واثقالهم ومعهم سر عسكر الشرقية الجنرال رينه وبحرا وأخبروا أنهم راجعين، وأشاعوا أن الجهة الشرقية لم يأت إليها أحد.

واصل الخبر أن سر عسكر رينه كاشف القليوبية والشرقية أخبره بعض عربان المليح «٣٠٣» بأنهم شاهدوا مراكب انكليرية ترددت

، ۳۰۰، الجنرال باليار: يكتبه الجبرتى الليارا، هو أحد جنرالات الحملة الفرنسية في مصرا وكان قائد القوات الفرنسية في القاهرة بعد ان تركها مينو ليحارب الانجليسز الذين هبطوا في الاسكندرية، ولقد قالراك

من الشرق والانجليز الذين هاجـمـوه من الغـرب (من انبابة) وخاصة بعد هزيمة قواته في قرية الزوامل قرب بلبيس أمام القوات التركية، وأضطر بليار في النهاية إلى توقـيع شـروط تسليم القاهرة للإنجليز في أواخر شهر يونيو.

أنظر فى ذلك. د. محمد فؤاد شكرى، عبد الله چاك منو. ص ٢٦٠ ومابعدها. وبونابرت فى مسمسر. لكرستوفر هيرولد. ص ٢١٥ومابعدها.

ا ۲۰۱۰ سلسولین: مستنی لکلمة سلسبیل او سلسول و هو الماء. لسان العرب مادة (سلس) جـ۳ و لعله یقصد هنا لسـان من الارض مسحور بین الماء من الجهتین.

۲۰ ۲۰ الجنسرال رينه: هو الجنرال رينيسيه، كان من أشد التحمسين لكليجر ولرغبتة في الجلاء عن مصس . ولذلك فيإنه ناصب مبينو العبداء لرغبيتيه في البقاء بمصر وتحويلها إلى مستعمرة فرنسية دائمة. ولذلك عندما تولى ميينو قيادة الحملة الفرنسية في مصر بعد مقتل كليبر على يد سليمان الحلبي، كان من أشد منتقديه حتى أن مينو أضطر للقبض عليه بتهمة الضيانة وقنام بتسرحيله بالقوة إلى فرنسا.

،٣٠٣، عرب المليح: وصحتها عرب المويلح . التصحيح من الجبرتى جـعصهههأىالبحر المالح وهو هنا البحر الاحمر اى البدو المقيمين قرب البحر

الاحـمـر وميناء السـويس (القلزم).

۳۰ ٤۰ القلزم: هو مسيناء السسويس وكسان خليج السسويس في هذا الوقت يطلق عليه خليج القلزم اما البحس الأحمر فكان يدعى بحر القلزم.

١٣٠٥١ منو: عبدالله جاك مينو هو أخر قواد الحملة الفرنسية في مصر، تولي القيادة بعد مقتل كليبر وكان من أشد المتحمسين للبقاء في منصير وإقامية مستعمرة فرنسية بها وفي ظل هذا الحسمساس أعلن اسلامه وتزوج بمصرية من رشيند ابنة صاحب حنمام تدعى زبيدة بنت السيد محمد البواب، على رغم انها من سبلاله النبي محمد، وذلك في ٢٥ رميضيان ۲۱۲۱۳هـ = ۲ مسارس ۱۷۹۹م فولدت له سليسان مراد. ولكن الامبور لم تستبقم له وانتهت به بعد عدة معارك مع الجسيش الانجليسزي العشساني إلى ترك مصبر في سبتمبر ۱۸۰۱م مصطحباً معه زوجته زبيدة وولده منها.

،٣٠٦٠ الصالدية: من قرئ الشرقية.

۱۳۰۷۱ الطبله: وصحتها

بالقلزم ٢٠٤٥ فارسل يذبر سر عسكر منو ٥٢٠٥٥ ويشير عليه بأن يتوجه مع العسكر ويحصن نواحى الاسكندرية خوفا من الانكليز، وأن رينه يتكفل له بمن يرد من الشرق وأكد عليه في ذلك، فأجابه سر عسكر منو بأن الانكليز إنما يأتون من ناحية الشام وامره بالارتحال إلى الصالحية «٣٠٦» فتوانا في الحركة فارسل إليه ثانيا بذلك وترددت بينهما المراسلات ومضت أيام، فورد الخبر إلى الفرنساوية بورود مراكب انكليز وترددها بجهة الاسكندرية، ثم غابوا فكتب سر عسكر مينو إلى رينه بأنهم تراؤا ليوهموا بأن قصدهم الاسكندرية (ق ٧٣ أ) وغابوا وأنهم رجعوا يطلعوا من ناحية الطبلة (٣٠٧) ويستحث على الارتصال إلى الصالحية فلم يمكنه إلا الامتثال، وكتب يقول له أنهم لاياتون [إلا] من الاسكندرية وإنما لم يساعدهم الريح فلا تغتر برجوعهم، ويشير عليه بعدم التأخر عن الاسكندرية. فلم يستمع وتأخر ورحل رينه إلى ناحية البركة «٣٠٨» ثم إلى بلبيس ٥٣٠٩٥ وفي كل يوم يكتب للسر عسكر منو يامره

> الطينيه كسسا وردت عند الجسبسرلي جده ص٢١٧. وهي ساحل سيناء الشمالي شرق بحيرة المنزلة.

> رن بطير كة: القصود هنا بركسة الحساج قسرب عين

٣٠٩٥؛ بلبسيس؛ من مسدن الشسرقسيسة، وكسانت قسوات الوزير يوسف باشا التركية

شمس .

قدوصلتها في ۸ مايو ۱۸۰۱م.

بالنهاب إلى الاسكندرية ومنو يكتب له أن يذهب إلى الصالحية. وهو يتلكا، ثم ارسل إليه بانه بلغنا أن الوزير يوسف باشا قادم ويتحتم أن تسافر إلى الصالحية فجمع رينه كبار الفرنسيس وذكر لهم ذلك، وسسفه رأى منو، وأن هذا الخبير لا أصل له ونحن لانصل إلى الصالحية إلا ويأتينا الخبر من منو بالرجوع إلى الاسكندرية فلا نستفيد إلا التعب. ثم ارتحل غير مستعجل فلما وصلوا إلى القرين ١٣١٠٥ أتته رسالة منو السر عسكر يخبره بوصول الانكليز إلى أبو قير وطلعوا للبر وتصاربوا مع أمير الاسكندرية وظهروا عليه ويستعجله في الرحوع إلى الاسكندرية، فعقال رينه هذا ماكنت اختمنه، وارتحل راجعا وعدا من انبابه وسبقه سر عسكر منو [وسبقه إلى الاسكندرية] وفي تاسع الشهر [ذي القعدة] ٣١١٥ شاع وصول العثمانيين إلى غزة وأن حواشيهم (٣١٢) وصلوا إلى العريش، وقدمت الهجانة للفرنسيس بهذا الخبر، فطلبوا المشايخ إلى الديوان في وقت العشا، فتكلم الوكيل كلاما طويلا ليذيل عنهم الوهم ويؤانسهم، مثل أنه يحب المسلمين ويميل بطبعه إليهم وما في معناه، وأن سر عسكر كان عازم على تعويق المشايخ عنده

ولما علم أنهم ليسوا انكليزية وليسوا من ملتهم

حتى يخاف ميلهم إليهم لم يعوقهم، والأن بلغنا أن

۱۰۱ ۳۱۰ القـــرين: من قــرى الشرقية. ۱۲۱۱ القاسع من ذو القعدة سنة ۲۱۱ هـ، استكملت من الجبرتي جـ ٤ .

۱۳۱۲، حسوات بهم: ذكسها الجبرتي جد ٤ ص ٥٥٨ . اجسواليشهم، وهي الأصح، وتعنى قواتهم وجنودهم.

بنبيس



٢١٣١، تعسويىق: أى تحسديد إقامة هؤلاء المشايخ ، خوفاً من تحسريضهم للناس على الشورة ضسد الفرنسيين وكرهائن فى حساله دخسول الاتراك القاهرة. محمد فؤاد شكرى فى كسابه عبد الله چاك منو ص ٤٧٩، ٤٧٨.

۱۹۱۳، الشرقاوی: الشیخ عبد الله الشرقاوی ولدعام 0.01 هـ = 0.00 م وتولی مشیخه الازهر من عام 0.00 ما 0.00 من 0.00 من 0.00 من 0.00 من المديوان العام الذي الاعيان والعلماء.

الهدى: كان أبوه صيرفيا الهدى: كان أبوه صيرفيا قبطيا يسمى أبيفانوس أبوفانوس (أبوفانوس) من الاسكندرية أسلم على يد الشيخ الحفنى الذى أحستضنه ورباه، ثم أصبح شيخا للازهر. كان أصبح شيخا للازهر. كان الذى أقامه نابليون العام الذى أقامه نابليون ألى مصر. أقبلت عليه الدنيا فكان من أغنى أغنيساء عصره. أشتهر بحبه للمال والتعسف في جمعه من

يوسف باشا الوزير وعساكر العثمانية تحركوا إلى هذا الطرف، فلزم تعويق ٢١٣٥) بعض الأعيان بقوانين الحرب عندنا وعندكم ولايكون تكدر بسببه فليس لهم [إلاً] الإكرام والوكيل يكون نظره معكم، وانقضى المجلس (ق٧٧ ب) على تعويق أربعة من المسايخ وهم الشرقاوى ٤٩١٥، والمهدى ٤٩١٥، والصاوى و٢١٥، والفيومى ٤٧١٥، فاصعدوهم إلى القلعة ونقلوهم فى الليل وحبسوهم فى جامع

مصطفی الصاوی: الشیخ مصطفی الصاوی: الشیخة بنازع الشرقاوی فی مشیخة الازهر ولکن لم یفلح فی ذلك فقت بوظیفة التدریس بالمدرسة الصلاحیة المجاورة لضریح الإمام الشافعی، ولکن الشرقاوی نازعه کذلك فی هذه الوظیفة لعوائدها الکبیرة، وظل فی محاولاته هذه حتی حصل علیها بعد وفاة الصاوی.

۱۳۱۷۰ الفیدومی: الشیخ سلیمان الفیومی، ولد عام ۱۲۰۱۲هـ ومات عام ۱۲۷۷هـ

الازهـر سـنـة ١٣٣ ١هــ = ١٧٢١م. في وقستسه كسانت توجيد امسرأة تسيمي السحراوية، كانت زوجاً لبعض الكبراء، وورثت عنه مالاً كشيرا، وهي عبدوز، فسعت حتى تزوجت الشيخ سليمان الفيومي حساية لمالها، ثم اشترت له جارية اعتقتها وزوجتها له ولم يدخل بها. ثم مات الشيخ القسيسومي والسسحسراوية فأسستولى الشيسخ الهدى على الجارية والمال وزوج الجارية لابنه عبسد الهادي. أنظر مصر في القرن الثامن عشر. محمود الشرقاوي جـ ٢ ص

.114

= ۱۷۲٥م تولي مشيخة

سأرية ١٨٥، ونقلوا إليهم الشيخ السادات ٢١٩٥، واطلعوا لكل شيخ خادما يقضى له مايحتاج إليه، وكذلك حبسوا أحمد بن محمود محرم ٢٣٢٠١ وغييرهم وأهمل الديوان. ونفَّس الله عن الناس، وصاروا [لا] يصدون الناس، فيما يقولون وذلك لاشتغلهم وتحصنهم، ونقل كل متاعهم إلى القلعة، وفي ١١ ذي القعدة انرجوا عن الشيخ الفيومي ليكون مع من لم يحبس وامروهم أن يجتمعوا في الديوان، وفي ١٣ [منه] نقل الوكيل فوريه ٣٢١٥، أمتعته إلى القلعة وصعد إليها، فلم ينزل. وفي ١٤ [منه] نقلوا المحتسب حسين اغا من محبسه إلى جامع سارية لضيق المساكن بالقلعة. وازدحام الفرنسيس بها وكثرة مانقلوه من الامتعة والذخاير إليها مع ماهدموه من أماكنها حتى أنهم سدوا أبواب الميدان، وفي ١٩ [منه] ورد مكتوب من كبير الفرنسيس من الاسكندرية مؤرخ في ١٣ [ذو] القعدة [كمايلي]

﴿ صورة خطاب سر عسكر الفرنسيس عبد الله جاك منو أمير عام جيوش الفرنساوية ببر مصر حالا إلى مشايخ وعلماء الديوان ٣٢٢٥ ﴾

من عبد الله جاك منو سر عسكر الفرنسيس وأمير عام جيوش الفرنساوية ببر مصر حالا إلى كامل المسايخ والعلماء المقيمين بالديوان أدام الله فضائلهم. ورد لنا مكتوبكم العزيز ورأينا بكامل

الاله جامع سارية: يظن البعض أن به مدفن سارية بن زينهم بن عسرو أحد صحابة النبى، وقائد الحملة العسكرية على العراق في عهد عمر بن الخطاب، وهذا على المارك في كتابة الخطط بانه في قلعة الحبل جه صها ١ الطبعة الإسيرية، وهو على خارطة الحملة وهو على خارطة الحملة الفرنسية للقاهرة باسم مساجد سليمان باشا. وهو على قمة القطر،

۱۳۱۱ السادات: هو الشيخ شمس الدين محمد أبو الأنوار بن عبيد الرحمن العروف بابن عارفين، تولى خلافة السادات الحنفاء بنى الوفاء وهم أخواله. من قادة ثورة القاهرة ضد الحملة الفرنسية توفى سنة الخبرةى: المصدر الحبابق، جه،

د ۱۳۲۰ أحصد بن محصود محصره: هو من الاسر التجارية الكبيرة في العصر العثماني، أصلهم من الفيوم وأول من اشتغل بالتجارة منهم الحاج محصرم الذي الحاج الحامة، وسافر واتسعت ثروته، وقد شاركه في تجارته ابنه أحمد. أنظر: الجبرتي المصدر السابق، جـ٤ ص ٥٠

١٣٢٢٠ العنوان من عندنا.

٣٢٣، ورد نص هذا الخطاب عند الجبرتى جـ ؛ ص ٥٩ هـ ٥٤٢، داماص: هـ و الجنرال داماس. من قـواد الجنرال كليبر قائد الحملة الفرنسية في مصر بعد رحيل نابليون بونابرت . وقع على معاهدة مع مسراد بك أحـد زعماء الماليك نيابة عن كليبر في ابريل ١٨٠٠ [١٢١٥هـ] تنص على قـبول مراد بك تنص على قـبول مراد بك مصر في مقابل بقاءه حاكما بالصعيد.

السرور، كلما فصلتوا لنا به وثبتت [ثبت] من مفهومنا صدق ودادكم لنا ومعلوم [لدى] فضائلكم [أن] الله يهدى كلا، فما النصر إلا منه، ووضعت عليه اعتمادى وماتوفيقي إلا به وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الدايم، وإن ابتغيت النصرة فما هو [إلا] لسهولة خبراتي إلى بر مصر وسكان ولايتها وخير أمور أهلها والله تعالى يكون دايم [دائما] معكم ويكرم وجوهكم بالسلامة ٣٢٣٥ وفيه سمع من بعض الفرنسيس أنه وقع بينهم وبين الانكليز حرب وظهر عليهم الانكليز وقتل منهم مقتلة كبيرة، وأنحاز الفرنساوية إلى الاسكندرية ووقع بينهم الاختلاف، وأتهم منو سر عسكر رينه وداماص ٣٢٤١ (ق٧٤) ورأى منهما ماكان لسبب الهريمة فيما يظن فقبض عليهما وعن لهما عن امارتهما، وذلك أن رينه وداماص لما ذهبا على الصورة المتقدمة، وأرسل رينه من كشف على متاريس الانكلير فوجده في غاية الاتقان فاجتمعوا للمشورة على عادتهم ودبروا بينهم أمر المحاربة، فرأى سر عسكر منو رأيه، فلم يعجب رينه ذلك الرأى وقال هذا ليس برأى وأن فعلناه وقعت علينا الهزيمة وإنما الرأى كذا وكذا ووافقه داماص وكثير من عقلائهم، فلم يرض منو إلا راى نفسه وقال أنا سر عسكر وهذا رأيي فلم يسعهم



خاتم الشيخ محمد المهدى

مخالفته ووقعت عليهم الهزيمة وقتل منهم تلك الليلة ١٥٠٠ وتنحى رينه وداماص ناحية ولم يدخلا بعسكرهما في الحرب، فاغتاظ منو ونسبهما للخيانة، وأكد ذلك عنده أنهسمنا لما حنضرا إلى الاسكندرية أخذا معهما اثقالهما وماكان لهما بمصر لعلمهما بسوء تدبير كبيرهما، فعزلهما وحبسهما ثم اطلقهما ونزلا إلى المراكب مع عدة من كبارهم وسافروا إلى بلادهم. وكان منو ارسل إلى بونابارته يضبره بورود الانكلين ويستنجده فارسل إليه عسكرا فصادفوا هذه الجماعة في الطريق ٣٢٥٥ فاخبروهم وردوهم، وأخبر المخبرون أن الانكليز اطلقوا حبوس المياه المالحة حتى اغرقت طرق الاسكندرية وصارت كلها لجة ولم يبق لها طريق إلا من جهة العجمي ٣٢٦٥ وإن الانكليس تترسسوا قبالهم من ناحية الباب الغربي ٣٢٧٥.

بحرية إلى مينو اساعدته بحرية إلى مينو اساعدته في مقاومة الانجليز والأتراك تحت قيادة الاميرال جانتوم الذي أقلع من طولون بالفعل فوصل إلى درنه بالساحل الليبي في ٢٣ يونيو ١٨٠١ ولكنه عاد إلى طولون في ولكنه عاد إلى طولون في ٢٢ يوليو دون أن يتمكن من الوصول إلى الساول

المصرية وذلك بعد ان صادف السفينة التي كنان عليها رينية ودمناص في طريقه. أنظر: يوسف باشا القرمانلي والحملة الفرنسية على مصر تأليف: د. محمد عبد السكسريم وافسى ص٧٦٤ وبابدها.

٣٢٦٠ شياطئ الفيجسمى من شواطئ مدينة الأسكندرية، وكانت القوات الانجليزية في

١٣ ابريل ١٨٠٠ قـدقطعت البرزخ الصغير الواقع بين بحيرة المعدية (جفت الأن وكانت تتبصل بالبحس التوسط)، وقاع بحيرة مريوط جنوبي الاسكندرية، وكان جافا جرئيا. وفي السناعية السنابعية منسناء اندفعت المياه إلى اليمابس بانحسار سستة أقسام، وفي ساعات قليلة أتت يد الإنسان للدمرة على مقخرة مصبر (الاسكندرية) وتدفقت كمية هائلة من الماء ظلت شهراً تدخل الارض بقبوة شبديدة وعسزلت الاسكندرية عسزلا تامأء وسبهلت مهمة القوة الانجليسزية الحسامسرة، ومكنت عسدداً من السيفن الانجليسزية الصفيسرة من دخول بحيرة مريوط. أنظر: بونابرت في مسصسر، ج. كرستوفرهيرولد.ص١٨٥. ١٣٢٧، الباب الغربي: هو باب غبرب بسبور الاسكندرية القديم، ومنه كان الوصول بين منطقة القباري (حيث كانت مداهن المدينة) وقلب الاسكندرية، والقبارى تعنى محسدينة الموتى (<u>-----------------------</u>) باليونانية، ولعل منها

الكلمة العربية (قبر).





باشا: من كبار قادة الدولة باشا: من كبار قادة الدولة العثمانية. حضر إلى مصر مرة سابقة في ٢٥ شعبان سنة ٢٠٠١ هـ = ٣٣ يونيو المنكسرة على مسراد بك وابراهيم بك. وهذه هي المرة ضمن الحملة العثمانية النجليزية على مسصر نها. الإنجليزية على مسصر نها. الإنجليزية على مسصر توفي الوفي الوفي القرنسيين منها. الوفي سنة ٢٠٤٤هـ =

١٣٢٩، باب البرقية في سور القاهرة الشرقي على امتداد شارع الازهر متجها نصو المقطم وكان يعرف كذلك بباب الغريب.

۲۲۰، يذكر الجبرتى انه فى
۲۲ نو القعدة وهو الأصح.
۲۲۱، جرجس الجوهرى:
توفى عام ۲۲۱ هـ، ويذكر
عنه الجبرتى انه كان كبير
المباشرين بالديار المصرية
نافذ الكلمة وافر الحرمة،
وتقدم فى أيام الفرنسيس،
ولحذلك عند محجى الوزير
وأجلسوه لما يسديه إليهم

وفيه ورد الخبر بأن قبودان باشا حسين ٣٢٨٥ باشا ورد بعسكره جهة أبو قير، واطلع عساكره من المراكب وقويت القراين على صحة هذه الاخبار، وظهر على الفرنسيس مع شدة تجلدهم وكتمان أمرهم.

وفيه سدوا باب البرقية ٣٢٩٥ وبنوه فضاق خناق الناس بسبب الخروج إلى القرافة. وفي ٣٣٠٥ ١٢ [ذو القعدة] من الشهر سافر جماعة من اعيانهم إلى جهة بحرى واخذوا معهم طائفة من رؤساء القبط وفيهم جرجس الجوهرى.٣٣١٥

وفيه حضر جماعة من الفرنسيس من الشرق والذين كانوا ببلبيس شيئا فشيئا [ وفي ذي الحجة

كنانوا يستمنونه جبرجس الدواوين عند قنطرة الدكة، أفندى، ورأيتــه يجلس ولم يزل على حائته حتى بجانب محمد باشا خسرو نافسه المعلم غالى وتداخل وبجانب شريف أفندي في هذا الباشا، فكان اذا طلب الدفستسردار، ويشسرب البناشنا من المعلم جبرجس بحضرتهم الدخان وغيره، طلبا واسعا، يقول له هذا ويراعسون جسانبسه لايتيسر تحصيله، فيأتي ويشاورونه في الامسور، العلم غالي فيسهل له الأمور ويفتح له أبواب التحصيل، وكان عظيم النفس ويعطى العطايا وينفرق على جنميع فضاق خناق المترجم وخاف الاعبيان عند قيدوم شيهس على نفسـه فهـرب إلى قبلى رمضان الشموع العسلية ثم حسضس بأمسان، وانحط والسكر والارز والكسياوي قدره ولازمته الامراض حتى والبن، وأنشأ داراً كبيرة، مات في أواخر شعبان سنة وهى التي يسكنها الدفتردار ١٢٢٥هـ=سبتمبر ١٨١٠م الآن ويعمل فيها الباشا أنظر الجسبسرتي، (محمد على باشا) وابنه ۱۲۱۵] اجتمعوا بالديوان (ق٧٤ ب) وأخبر [وا] الوكيل أن كبيرهم ارسل أخبار منها أنه مات جماعة من كبرا الانكلير وأكثر عساكره ممروضين بالزحير ١٣٢٥ والرمد، وربما يحصل الصلح قريب، وأن العطش ضدهم وارسلوا عدة مراكب لتأتيهم بالماء فتعذر عليهم، وقال لابد من الاعتناء باحوال البلاد. وفيه شاع أن الانكليز والعثمانلي ملكوا رشيد وقلاعها وأجلوا منها الفرنسيس. وفي سادسه قرى مكتوب زعموا أنه حضر من سر

﴿ صورة خطاب سر عسكر عبد الله جاك منو أمير عام جيوش الفرنساوية ببر مصر حالا إلى كافة المشايخ والعلماء بمحفل الديوان (٣٣٣٠) ﴾ بعد البسملة والجلاله..

عسكر منو وصورته،

إلى حضرة كافة المشايخ والعلماء المتشرفين بمحفل الديوان المنيف بمحروسته مصر أدام الله فضائلهم، إنما النصرة (٣٣٤) من الله وشافعة رسوله الكريم عليه السلام الدايم.

العساكر الفرنساوية هم إلى هذا الأن حصيرات قبلها تحصنا [تحصنوا] اطرافنا بمتراس وخنادق لاتغلب ولاتهجن، وغير ذلك يلزم نخبر حضراتكم لتهدية تمشياتكم، ولأجل انتظامها أن سلطان الروسية اعلن بواسطة مسرسلينه إلى حضرة السلطان سليم أذاع الأمسر إلى عسسكره لأجل

۳۳۲۱، الزحسيس: هو مسرض الدوسنتاريا. ۱۳۳۳، العنوان من عندنا. ۱۳۳۱، حسف من الاصل هنا [إلا] ليستقيم للعني.

صارب عكرمنوحكة ولايترسعوليه البحيره وولاية سكندريه اليكامل ا هدالبلاد والعزب منولايرسيد بالعلالولايدناس مناهل لغشى والخليعة بخلعوكم فمن تصدينكم كلاسه وللذب بتضرد الفرنساوم وإمامراد بيك وإبراهبي بيال والانجابز لرفيه فرالاهلاكي وهرسبا لقدًا عُمَامِيرًا لأن نفس مِنْ السَّويزُوع الذب منكا صدقوقول الانجليزصاري عسر الكريونها رسة الذيد هوداعا حب الناس العليين كان سفهوده عيمرمون من تترا مناهوا لمدينر وتعدرة سعهم ورد هربكل مورد وكل اطر لكن هولاء الطايع التعسد عنتسليدالفؤمهم لمعموالسشبييم فاننتو مناحرهم والعريساوي عليه كالرعدالفاصف فاانحافط صاري عسكوالكيدائم سعيكا عواف

> دمنشور من الجنرال مينو إلى أهالي ولاية رشيده

٣٣٥١، تلال البسرة يسة: هي جسرة من تلال المقطم المطلة على السور الشرقى للقلعة وحسيث يوجد بناب في هذا السور يدعى ببناب البرقينة يصل منابين الجنامع الازهر والسور.

١٣٣٦، مراد بيك: أحد كبار أمسراء للمساليك، شسارك مع أبراهيم بيك في إدارة أمسور منصس حبتي قدوم الجنملة القرنسية، أنظر ترحمته: على مصبارك: الخطط التوفيقية، جـ ٢ ص ١٤٨. وكندلك الجبرتي جه ص ٧٤٧ إلى ٢٥٥ .وكان قد توفي بسـوهاج في ٤ ذي الجـحـة سنة ١٢١٥هـ قبل خروج الحملة الفرنسية من مصر، وكانت له أمال كبيرة في ان يبقى الفرنسيون بمصر ويظل هو حاكماً للصعيد كما كان اتفاقه مع عبد الله جاك مينو وكليبر من قبله. ١٣٣٧١ الست نفيسة زوجة مسراد بيك. عندمسا هرب الأمراء الماليك إلى الصعيد بعد هزيمتهم العسكرية في موقعة إمبابة أمام الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت ظلت الست نفيسة زوجة مراد بيك مقيمة بالقناهرة راعيية لزوجنات الأمراء الفارين وحامية لهم

مايتجنبوا ويخلوا من بر مصر جميعا وإلا لابد من سلطان الروسية المحمية الإقامة بالمحاربة بمعيه مائة الف عسكرية ضد العثمانية.

فبناء على ذلك أرسل السلطان سليم أوامره خطابا إلى عسكره بتخليه بر مصر بالكامل وتم. ولكن ذهب الانكليز كفا للارتشا بعض من مقدار العشمانية ويتقديم أمثالهم إلى أوامر سلطانهم فأعلنوا كل ذلك إلى أهالى مصر، وأنتظموا كما كنتم من قبل وأعتنوا بحماية الدولة الفرنساوية والسلامات.

حرر [في] ذي الحجة سنة ١٢١٥ [ ١٨٠٠م] انتهى بحروفه. ثم قال الترجمان أن الحامل لهذا المكتوب أخبرنى عن سر عسكر أنه ناشرلكم الوية الشكر على قيامكم بوظايفكم قدوموا على ذلك. ثم كتب له المشايخ مكتويا جوابا عن مكتويه.

وفيه حفروا خندقا عند تلال البرقية (٣٣٥) وورد الخبر بموت مراد بيك (٣٣٦) بالطاعون وأقيم عزاؤه عند زوجته الست نفيسة (٣٣٧) وقرروا عثمان بيك الطنبورجي أميرا في موضعه، ورجع المرسول إلى المنصورة لجلب الغلال هاربا من وذلك بفضل قوة شخصيتها هذه تستقطب إلى جانبها

وذكائها، ولقد ظلت تلعب

هذا الدور طوال وجسسود

الحملة الغرنسينة بمصر

بنجاح كبير، وأستمرت في

ذلك حتى بعد وفاة زوجها

مراد بيك، وكانت في مواقفها

هذه تستقطب إلى جانبها المشايخ ورجال الازهر من أمثال الشيخ محمد الأمير والشيخ السادات.

انظر الجبرتي جه ٤ ص ٩٢٥

وفى هذا الشهر [ذى الحجة] زاد أمر الطاعون وفى كل يوم يموت من الفرنسيس الشلائون والأربعون وطلبوا تقديم الخراج فأجابهم المشايخ بأن ذلك غير ممكن لأن البلاد دخلت فى يد العثمانية القادمين وانقطعت الطرق وفيه طلبوا الناس الديوان وقال لهم الترجمان أن سر عسكر يقربكم السلام، ويثنى عليكم وسيخلى هذا الحادث ويرى أهل مصر مايسرهم، وقد هلك من الانكليز خلق كثير وياقيهم أكثر [هم] مرمودين الأعين وبالزخير، وقد جاءت طائفة منهم إلى الفرنساوية وانضموا إليهم من جوعهم وعطشهم، واعلموا أن الفرنساوى لم يطمعوا ويدخولا البلاد، ويتفرقوا فتتمكن منهم يطمعوا ويدخولا البلاد، ويتفرقوا فتتمكن منهم ومن استيصالهم [استئصالهم].

وقد ورد إلى الاسكندرية مسركبا من فرانسه واخبس [أخبس ] أن الصلح تم مع كل القسرانات «٣٣٨» إلا الانجليسز فسإنه لم يدخل في الصلح، وقصدهم عدم سكون الحرب ليوصلوا إلى أموال الناس، وقد بلغنا أن السلطان العثمانلي أرسل إلى عساكره بالكف عن الفرنسوية، والرجوع عن قتالهم، فخالفه بعض السفهاء وخرجوا عن طاعته وحاربوا بغير اذنه.

١٣٢٨، الـقـــرانـات: او القرالات؛ مفردها (قرال) وهي مسقلبيسه دخلت التركيبة وكانت تطلق على اللوك السيحيين من غير الأباطره، ثم أطلقت بعد ذلك علي بعض اللوك السيحيين كهمها هو واضح من نص الجبرتي هنا. وفي نص أحْر يذكر الجبرتي: دوالخبر عن مجمل القضية أن بونابارته أمير جيش الفرنساوية وعساكرهم خرجوا في العام الماضي، وأغـــاروا على القرائات والمالك الإفرنجية، وأستولوا على النيمسا التي هي أعظم القسرانات، جد ١ . انظر – أحمد السعيد

سليـمان. المصدر السابق. ص١٦٦

١٣٣٩، طاهس باشسسسا الارناؤطى: كسان احسد قسواد القسرق العشمانيسة التي صاحبت القوات البريطانية في هجومها على مصبر من الناحية الشرقية للقضاء على الحملة الفرنسية. وتقصيل ذلك أن الصدر الاعظم (يوسف ضيا) كان قد جسمع حسوله منذ أواخس فبراير ١٨٠١م جيشا عظيما قبرب بافيا بطلسطين ولكن انتشار أسراض الزحيس (الدوسنتاريا) والطاعبون أخرُ زحفه إلى مصر حتي قام بصحبته نخبة من الضباط الانجليز، فكان مع الصدر الأعظم الكولونيل دهالوي،، ومع قرسان طاهر باشسا الارتناؤطي الكابتن اليك ومع مشاة محمد باشا الألبانيين الكابتن الاسيء، فبدأ الصدر الاعظم زحفه يوم ۱۲ مارس بشكل بطيء حتى انه وصل العريش في اول ابریل، ثم غادر جیش طاهر باشا ومعه الكابئن اليكا العريش صوب القطية و (الطبئة)؛ بعد ثلاثة أيام تبحه جيش محمد باشا ومعه الكابتن الاسيء، وفي ١٩ أبريل تحسرك المسدر الأعظم بسسائر قسواته والضباط الانجليز بقيادة

فأجابه البعض بأن القصد حصول الصلح والفرنساوية عندنا أحسن من الانكليز لأننا عرفنا أخلاقهم، ثم قال الخزاندار: إن الفرنساوية لايحبون الكذب ولم يعهد منهم فلازم أن تصدقوا كلما أخبروكم به، وأن وقع من أهل مصر قتل عوقبوا أكثر من العام الأول، وأعلموا أن الفرنسوية لايتركون الديار المصرية ولايخرجون منها ابدا لأنها صارت داخلة تحت حكمهم، وعلى فرض خروجهم فإنهم يخرجون منها إلى الصعيد ثم يرجعون إليها ولايخطر في بالكم قلة عسكرهم، فإنهم على قلب واحد وإذا اجتمعوا صاروا كثيرا، وطال الكلام بمثل هذه التمويهات، ثم قال المراد أعانتكم للفرنسيس بغلاق [النصف] مليون لأجل مصاريف العساكر.

وقيه ورد الخبر بوصول طاهر باشا الارناؤطى د ٢٣٩، بحملة من عساكر الارناؤط إلى أبو زعبل، وخرج عدة عساكر فرنسوية وضربوا أربع قريات [قرى] من الريف (ق٧٥ ب) بعلة موالاة العرب، وجاؤا إلى مصر بأموالهم ومواشيهم.

اتبعها بقوات أخري بقيادة محمد باشا اشتبكت مع القوات الفرنسية قرب الخانكة في منطقة الزوامل، وأنضيمت قوات الصدر الأعظم لبقية القوات العثمانية مما أدي إلى هزيمة العثمانية مما أدي إلى هزيمة

اهالوي، فتعقد مسوا حستي الصالحية في ٢٨ أبريل وفي اليوم التالي وصلوا بلبيس. وهنا تصرك القائد الفرنسي اليار، بقواته تجاه بلبيس، فأرسل له الصدر الاعظم قوات بقيادة طاهر باشا ثم حضر رسل من عرضى الوزير إلى القايمقام بليار فخلى بهم ووجههم سرا من ليلتهم، فسئل الوكيل بالديوان فقال نعم ارسل يطلب الصلح.

وفى ٢٦ منه فرسوا الديوان تجلداً للشامتين ومعه ووصل الخبر بوصول ركاب الوزير يوسف باشا إلى بلبيس، وانقضت هذه السنة بحوادثها واستهلت سنة ١٢١٦ يوم الخميس وخف أمر الطاعون وجاؤا بالشيخ الأمير ٤١٤٦ وحبسوه عند المشايخ بالقلعة وحضر جماعة فرنسوية من بحرى وتواترت الاخبار بوصول الانكليز إلى الرحمانية ومعتد وملكهم القلعة، ومابقربها من الحصون.

وفيه حضرت زوجة كبير الفرنسيس صحبة أخيها السيد على الرشيدى كان خرج بها من رشيد عندما ملكها الانكليز وصعد بها للقلعة (٣٤٣).

وقربت العسساكر القادمة من البشرق، وحضرت

الشيخ محمد الامير، ولد عام

١١٥٤هـ= ١٤٧١م وتـوفي

في عــام ٢٣٢ ١هـ=١٨١٦م

كان مالكي الذهب، قبيض

عليه في هذه الواقعة بسبب

أتهام ابنه باللجسوء إلى

القوات التركية الغازية،

كانت له حظوة عند محمد

على باشا فيما بعد وتوسط

للمساليك الشارين بالوجسه

القبلى وكذلك للست نفيسة

ارملة مراد بك عند محمد

على باشا فشقع لهم. وفي

القوات الفرنسية وإنسحابها إلي القاهرة في ١٦ مايو، ٢٤٠٠ إستعارة من بيت شعر لابن ذؤيب خويلد بن خالد بن مازن الهذلي يقول

ـ وتجلدي للشامتين أريهمُ أنـي لـرهـيــب الـدهــر لا أتتضعضع.

ـ والنفس راغبة إذا رغبتها واذا ترد إلي قليل تقنع.

١١ ،٣٤ الشــيـخ الأمــيــر: هو

أواخر رمضان عام ١٢٢٠هـ وقسع بسين أهسل الازهسر منافسات وتحزبوا حزبين، حزب مع الشيخ عبد الله الشرقاوي، وحسرب مع الشيخ محمد الأمير وهم الأكثر وجعلوا الشيخ الأمير اناظراً، على الجامع (أي شيخاً للجامع الأزهر) ، وكانت النظارة شاغرة من أيام القرنسيس، وكنان له موقفا وطنيا عظيما عندما دعى المسريين إلى الجهاد ضد الحملة الانجليزية التي نزلت بالاسكندرية عسام ۱۲۲۲ هـ = ۱۸۰۷م علی عهد محمد على، أنظر الجبرتي ٠ ٥-٩

۹۳٤۲۰ الرحـمانيــة: قبرية قديمة.

ا٣٤٣١ زوجة كسبيس الفرنسيس: هي زوجة عبد الله چاك مينو ، زبيدة بنت السيد محمد البواب، وكان زواچه منها على حد قوله في رسالة إلى الجنرال ديجا ريجب ان احسيطك علمسا ياعزيزي الجنرال بأننى قد اتخذت زوجة، وإني اعتقد أن هذا الإجراء يخدم الصالح العام ويقصد بذلك مصلحة مشروعة السياسي بإقامة مستعمرة فرنسية في متصر . أنظر ، بونابرت في مصر. ۲ کرستوفر هیرولد. ص٥٠٥.



الشيخ عبد الله الشرقاوي.

د ؟ ٣٤ ، القليسوبيسة، وهي قليوب شمال شرق القاهرة. « ٣٤ ، الخانكة : شمال شرق حي العباسية ، أكتسبت هذا الاسم بعد أن أنشاء بها السطان الناصر محمد بن قلاون خانقاه للصوفية سنة٧٧٤هـ.

الا ٢٤ الكلف: تعني هنا الحصول علي علف للخيول وللشية للصاحبة للحملة العشمانية التي عبرت مسافات صحراوية كبيرة. ولا ٢٤ المنيل عند منطقة إنبابة علي الضفة الغربية للنيل أمام القاهرة.

۱۳٤۸۱ بنها: عناصمية

طلايعهم إلى القليوبية ٣٤٤٥، والضائكة ٣٤٥٥، لأخذ الكلف ٢٤٦٥؛ فتأهب قائمقام للقياهم، وأمر العساكر بالخروج ليلا وخرج أثرهم، ووقع بينهم وبينه مناوشة فلم يثبت الفرنسيس لقلتهم، ورجعوا واكتموا أمره، وفي خامسه رفعوا الطلب عن الناس بنصف المليون واظهروا الرفق بعدم قيام الناس حين خروجهم للحرب وأخذوا جملة من خيل الطواحين واصعدوها إلى القلعة واكثروا من نقل الماء والدقيق والباورد وسائر المهمات إليها ولم يبقوا بالقلاع الصغار سوى ألات الحرب ومنع العساكر العشمانية ورود الغلال والارزاق، فعرزت الاقوات. واجتهد الفرنسيس بوضع متريس خارج البلد وحفروا خنادق وطلبوا الفعلة فكانوا يقبضون من وجدوه، والقوا الحجارة العظيمة والمراكب ببحر انبابه (٣٤٧) لمنع المراكب من العبور، وفي عاشره شرعوا في هدم الجيرة من الجانب البحري وتواردت الاخبار بوصول أوائل العساكر الشرقية إلى بنها «٣٤٨» وطحالا «٣٤٩» بساحل النيل،

وحضر حسين الكاشف ٥٣٥٠٥ إلى قائمقام وأخبره

محافظة القليوبية. شمال شرق القاهرة.

الاَّدُّ، طحلًا: وتكتب طحله، وهي قرية قديمة. وتكتب احياناً طحلي. كانت تابعه لركز طوخ ثم ضـمت لركز

بنهسا سنة ١٩١٣، أنظر، القاموس الجغرافي، محمد رمزي، القسم الثاني، الجزء الاولص٢٢.

ه ۱۳۵۰ حسسین الکاشف: یذکره الجبرتی بانه حسین کاشف الیهودی؟! الذی أبلغ وأمنها وطيب خساطرها وأخبرها أنها في أمان هي

وجسميع نساء الأمسراء

أن الأمراء الذين بالصعيد خرجوا عن طاعة الفرنسيس (ق٧٦) ثم قال إن سمعتم مدافع من طرف الجيزة فلا تنزعجوا فإنه شنك ٢٥١٥ وعيد لبعض الأكبار.

والكشياف والأجيناد ولامؤاخذة عليهن بما فعله وفى ذلك اليوم اشيع وصول الوزير إلى شلقان رجالهن، أنظر الجبرتي . «٣٥٢» وعساكر الانكليز بالغربية «٣٥٣».وفي أخر جه . ص ۹۲ دا ١٣٥١ شنلك: ذكرها الشهر اجتمعوا في الديوان وقال الخزندار: أعلموا الجسبسرتي في نصسه هذا أن أرض [مصر] استقرت على ملك الفرنسوية (شنك). وهي من التركية (شن) بمعنى ببهيج وشنك فلازم من اعتقادكم ذلك كما تعتقدون وحدانية الله البهجة والطرب. وتطلق تعالى، ولا يغرنكم هؤلاء القادمون فإنهم لايضرج كلمة الشنك على الاحتلقال تطلق فييسه المدافع من ايديهم شيء، وهؤلاء الانكلين ناس خوارج والصسواريخ الملوشة، وريما حرامية، وصناعتهم القاء العداوة والفتن، والعثمانلي أقتصر في الشنك على إطلاق المدافع في أوقسات الصسلاة مغتربهم والفرانسوية كانوا من احباب العثمانلي يقسول الجسبسرتي في ذلك: فلم يزالوا حتى اوقعوا بينه وبينهم العداوة، وأن افتعتملوا لها شنكاء وهي جزيرتهم صغيرة ولولا بيننا البحر لمحونا اسمهم، مسدافع تضسرب من أبراج القلعة في الأوقيات الخمسية وأى شىء خرج منهم، والحال أنهم منذ ثلاثة أشهر ثلاثة أيام، يحاربوننا والفرنسيس حين قدومهم وصلوا إلى أنظر. أحمد السعيد سليمان.

المصدر السابق ص١٣٧٠. ٢٥٢١، شلقان: من القسري القديمة العامرة، من اعمال القليسوبيسة، القسامسوس الجنفرافي لمصدر رمىزي المصدر السابق ص٢٥.

 بالغربية وأول انبابه وقد نصبوا خيامهم وضربوا القائمة م الله وقد نصبوا خيامهم وضربوا القائمة م الله وقد نصبوا خيامهم وضربوا

مصر في ١٨ يوما وكلا [ما] كثير من هذا النمط.

وفى الثانى من صفر ضربت مدافع عديدة من القلعة

وصعد الناس إلى المنارات فشاهدوا عساكر الانكليز

الوجه القبلي قد انقلبوا علي قائمقام ابليار، إلي الست الفرنسيس بعد وفاة مراد نفيسه زوجه مراد بيك

، ٢٥٤١ منيــــة الأمـــراء: ومـوضعها حـاليـاً منيــة السيرج تابعه لحي شبرا.

ره ٢٥٠ بحر الجزر: أي البحر المتوسط. وكانت هناك عماره بحرية فرنسية قد وصلت إلي درنه قحرر بقيادة الجنرال جانتوم في ٨ يونيو عام ١٨٠٠ ولكنه لم يتمكن من الوصول إلي الأسكندرية فحساد إلي طولون الميناء الفرنسي في ٢٢ يوليو.

به وسي على ١٠ يوسور، ١٠ و١٠ العسادليسة: هي من القدري التي أسسسها الملك العسادل أبوبكر بن أيوب في سنة ١٠ هـ من نواحي ثغر دمياط. القاموس الجغرافي. محمد رمزي. القسم الثاني. الجزء الاول ص٢٤٢

الجزّء الأول ص٢٤٦ د٣٥٧، منيـة السـيـرج: انظر هامش(١)

د ٢٥٥١، قبية النصير؛ وهي خيارج سيور القياهرة في مواجهة بياب النصر، وهي في الغالب القبة المقامة علي مقام أميس الجيوش بدر الجيوش بدر الجيمائي الذي تولي إمارة دمشق من قبل المستنصر سينة ٥٥٤هـــ = ٣٢٠١م طلب المستنصر سية ٥٢٤هــ = ٣٠٠١م وتولي من

عدة مدافع. وأما عساكر الشرقية فوصل أوائلهم إلى منية الأمراء (٣٥٤ والمراكب فيما بينهما كثيرة.

وحضر مكتوب من سر عسكر منو ومضمونه أنه طيب والأقوات عندهم كثيرة وبلغهم وصول عمارة إلى بحر الجزر ٣٥٥٥ وإنها قريبا تصل الاسكندرية، وأن العمارة حاربت بلاد الانكليز واستولت على قطعة كبيرة منها، فكونوا مطمئنين الخاطر ودوموا على هدوكم إلى أخر مافيه من التمويهات، وكل ذلك خوفا من قيام الناس، وليس له أصل لأن المكتوب كاذب، ووصلت العساكر الشرقية إلى العادلية ٥٣٥٦٥ وأمتد العرضى إلى قبلي منية السيرج ٥٣٥٧٥ وكذلك الغربية إلى انبابه. ونصبوا خيامهم بالبر والمراكب بينهم بالنيل وضربوا عدة مدافع، وخرج عدة فرنسوية خياله فتراموا معهم واطلقوا بنادق وانقصلواء واستمر الحال هكذا كل يسوم، وفي سادسه وصلت عساكر الشرقية والغربية إلى قرب قبة النصر ١٣٥٨، وسكن ابراهيم بيك ٩٥٥٨، زاوية

> بعده ولاية مصر ابنه شاهنشاه الملقب بالأفضل ابن امير الجيوش.

١٩٥٩١ إبراهيم بيك: كــان

شريك مسراد بيك في حكم ممسر بعد وفاة سيدهم محمد بك أبو الدهب سنة ١٩٩٠ هـــ = ٢٧٧٦ م وظللا

يحكمان مصبر حتي قدوم الحملة الفرنسية إلي مصبر سننــة ١٢١٣هـــ = ١٧٩٨م الشيخ دمرداش (٣٦٠، وحضر جماعة من العسكر (ق٧٦) وأشرفوا على الجزارين (٣٦١، فوجودا ثلاثة أنفار فرنسيس فضربوهم بالبنادق فاصيب أحدهم في رجله فأخذوه وقتل بعض وأسر بعض، ولم يزل الضرب بينهم إلى قرب العصر والفرنسيس يرمون من القلاع والتل ولايتباعدون من حصونهم.

وفى سابعه وقعت حرب بالمدافع والبنادق، وأمتنع الوارد من الجهة البحرية، وفى ثامنه وقعت محارية طول النهار ودخل نحو ٢٥ عثمانية [عثمانيا] إلى الحسينية «٣٦٢» وأكلوا الكعك وشربوا القهوة وانصرفوا.

وزحفت عساكر البر الغربى إلى تحت الجيزة فركب قايمقام من ساعته وعدى إلى بر الجيزة واستمر القتال إلى [الثلاثاء] ١١ من الشهر فبطل الضرب وقت الزوال ولما حصلوا جهة الجيزة انتشروا إلى قبلى ومنعوا المعادى من تعديه البر الشرقى وامتنع وصول الاقوات والمحاربة ساكنة واشيع وقوع المراسلة والمسالمة فانسر الناس.

وفى ١٧ منه اطلقوا المحبوسين بالقلعة من اسارى العثمان، وكذلك افرجوا عن العربان. وفى ليلة الاثنين سمع مدفع بعد الغروب عند قلعة جامع الظاهر ٣٦٦٣، وسمع أذان العشاء والفجر، فلما

فهرب إبراهيم بيك مع الباشا الوالي إلي غزة وهرب مراد بيك إلي الصعيد حيث توفي به. أنظر. الجبسرتي جدع ص١٢١٤ أخسبار سنة

۲۲۰۰ زاویة الشیسیخ
 دمرداش: تقع شیمال شرق
 القیاهرة قیرب صیحیراء
 العباسیة.

٣٦١١؛ الجــــزاريـن: حي الجـــزاريـن في اتجـــاه العباسية.

١٣٦٢١ الحــســينيــــة: حى الحسينيـــة: حى الحسينيـة، شرق النيل في اتجاه تلال القطم.

د ٣٦٣، جامع الظاهر، وهو خارج القاهرة بالحسينية. خارج القاهرة بالحسينية. أنشأه الملك الظاهر بيبرس. وكان موضعه ميدانا يعرف منتزه الملك ومحل لعبه بالكرة. كملت عمارة الجامع سنة ٣٦٧هـ. والظاهر هو ركن الدين الملك السظاهر بيبرس البندقداري أحد الماليك البحرية، تولي ملك مصر بعد قتله لسيده سيف الدين قطر.

أنظر. الخطط التوفيقية جـه ص٤٢ الطبــعــة الاميرية.

وهو أكبر جامع بعد جامع أبن طولون وجامع الصاكم

وكان شبه مهجور في زمن قدوم الحملة الفرنسية وحول إلي حصن أقاموا علي أسواره مدافع واسكتوا به جسمساعسة من العسسكر واستخدموا منارته برجاء وسسسمي بأسم الجنرال شورة القاهرة. أنظر. وصف مدينة القاهرة جسومار.

ا ٢٦٤ كليبير: هو جان-باتيست كليبير ـ ولد في استراسيرج عام ١٧٥٧م = ١١٦٧ هـ. توفى قتيلاً في القاهرة، بيد

سليمان الحلبي في حديقة الازبكية في القاهرة في ١٤ يونيو عام ١٨٠٧م= ١٢١٧هـ وقد شاع بين المؤرخين أن سليمان الحلبي هذا من مدينة حلب، وهذا غيس صحيح، قالحلبي هناليست إلا لقب كان أهم قواد الحملة القرنسية على مصر. جرح في الاسكندرية أثناء قيادته لحملة ضد الماليك، كما أنتصر على العثمانيين في معركة اجبل التسوباد، المشهسورة، خلف نابليون بونابرت على قيادة الحيملة في متصير، عندمنا ذهب نابليسون إلى فسرنسنا

أضاء النهار رأوا بيرق العثمانلى ففرح الناس وكثر المتسام الفرنسيس بنقل المهمات من القلاع، واستقرت شروط الصلح ودخل بعض أكابر الانكليز ومعهم الفرنسوية، وأذن القايمقامه للمشايخ بالذهاب إلى الوزير.

و[فى] ٢٤ منه نقلوا رمة كلهبر [كليبر] ٣٦٤٥ وعمولا له ألايات وحملوه فى صندوق من رصاص وعدى المشايخ إلى الجانب الغربى [عند انبابه] وسلموا على قبطان باشا.

و[في] ١٩ من الشهر خرج المسافرون مع الفرنسوية إلى الروضة والجيزه بمتاعهم وحريمهم وتجار الافرنج وبعض المسلمين، واشيع ارتحال الافرنسوية وخروجهم من القلاع من الغد، ثم لم يحصل ذلك فتوهم الناس، ولما كان أخر النهار سمعوا كلام العساكر العثمانية وكلامهم، فنظروا فإذا الفرنساوية خرجوا ليلا إلى الجيزة ولم يبق منهم شبح (ق٧٧) ففسرح الناس كعادتهم بالقدامين وصاروا يسلمون عليهم، والنساء يلقلقن [يزغردن] من الطيقان ورفعوا اصواتهم بقولهم نصر الله السلطان، ولما تضمى النهار حضر القبوقول وفتحوا الابواب وجلس بها جماعة

من اليكيجريه ودخل كثير من العساكر وطافوا بالاسواق ووضعوا نشاناتهم (٣٦٥) عل يالقهاوى والحمامات.

وكثر اللحم والسمن وغيرهما وتعاطى بيع أغلبها الاتراك والارنؤط وحضرت المراكب باليمش [الياميش] والبضائع، ولما قربت الجماعة للجمعة دخل الجاويشية والعساكر الاغوات وتلاهم الصدر الأعظم وصلى في الحسين وزار المشهد، ودعاه، الشيخ السادات إلى داره فأجابه ودخل وجلس هنيهه ثم ذهب إلى الأزهر وتفرج فيه ورجع إلى وطاقه.

وانحاز الفرنسوية إلى جهة القصر العينى إلى حد قلعة الناصرية (٣٦٦) وعليها سناجقهم.

وفى مستهل ربيع الأول دخل القبوقول ومحمد باشا المعروف بأبو مرق وهو المرشح لولاية مصر وسكن قرب الحنفى ٣٦٧٥ وحضر حسين باشا القبودان من الجيزة.

وفى يوم الأربعاء ارتحل الفرنساوية وانحدروا الى بحرى الوراريق ٣٦٨٥ [ الوراق] ومعهم قبودان

ومستعناها، وتطلق على

العلامة تنصب للتدريب

على الرماية، وعلى الشارة

والشعار. وفي التركية لم

يكن هناك فرق بين النشان

والتوقيع والفرمان، بل كان

يجمع بين المثال والنشان في

عبارة واحدة، فيقال: نشان

سعيا وراء العسرش الذي يحلم به. هرم الحسملة العشمانية في عين شمس عندما فشلت المفاوضات الخساصة بجسلاء الحملة الفرنسية على مصر.

٢٦٥١: النشان: من الفارسية. دخلت التـركـيــة بلفظهـا

همايون ومشال ميمون. ويذكر الجبرتي بخصوص هذا الحادث في مكان آخر مايلي: «ودخل قبي قول.. وشق المدينة وأمر بمحر نشانات الانكشارية (أي شاراتهم) من الحوانيت ولم يترك إلا القهاوي،

، أنظر أحمد السعيد سليـمـان، الصـدر السـابق ص١٨٢، ١٨٢ والــعــنــــ

القصود هنا من وضع ناشانات العسكر العثمانلي علي القهاوي والحوانيت والحمامات أنهم يقاسمون اصحابها في ايراداتها.

٣٦٦٠ قلعة الناصرية: كانت على الخليج تجساه القصس العينى شرقاً.

د٣٦٧، الحنفي: يذكره على مبارك في خططه بأسم جامع الاستاذ الحنفي. أنشأه الاستان شمس الدين أبومحمود محمد الحنفي سنة ١٤١٤ه حما ذكر للقريزي. وفي سنة ١٢٧٨ه = ١٨١٢م جسدده الامير سليمن افندي تابع العزيز محمد على باشا.

أنظر الخطط جـ٣ ص٩٢. ٢٦٨١، الوراريق: هي جزيرة الوراق تقع في مجري النيل شمال القاهرة بين حي شبرا شرقا وإمبابة على الضفة

الغربية للنيل الى جانب وارق ترجمته في الجبرتي جه

العسرب و وراق الحضسر ۱۳۲۹، بیت رشــوان بیك: وهو بحارة عابدين تجاه بيت عبد الرحمن كتخدا القساز دغلى، وقنطرة الذي كنقر، وقي وصف منشهب دخول العثمانية للقاهرة أنظر الجبرتي جـ ٤ ص ٢٥٦ ١٣٧٠، محمد بيك الألفي: كان من أتباع الأميس مسراد بيك وظل منلازماً له طوال هريه في الصنعييد بعند دخنول الحملة القرنسية إلى مصر، بعد وفاة مراد بيك أنضم بقواته إلى الحملة العثمانية البريطانية على مصر والتي قدمت لماربة الفرنسيس.

١٣٧١، ديوان ميزاد الأعشيار والمكوس: بعد دخول القوات العسلمنانيسة للقناهرة بدأت فسورأ في جسمع الكوس والعشور ومختلف اشكال الأتاوات من الإهالي، حستي انهم شاركوا التحار والحسرفين في ارباحسهم بطريـق التعنت والتبسلط.

١٣٧٢، محمد باشا خسرو:

باشا ومعظم الانكلييز وغييرهم، فكانت مدة الفرنسيس ثلاثة سنوات وأحدى وعشرون يوما.

وفي صبيحة الخميس دخل الوزير في موكب عظيم واطلقوا المدافع وكان يوما مشهودا وسكن بيت رشوان بيك ٢٦٩٥ وفيه خلم الوزير على محمد بيك الالفي ٢٧٧٠١ وقلده إمارة الصعيد.

وفي يوم الشلاثاء رد قاصد من دار السلطنة بهدية وتهنئة وفيه فتحوا ديوان مزاد الاعشار والمكوس (٣٧١) وبعد أيام ورد الخبر بسفر الفرنسوية وركوبهم من أبو قيسر. وفيه سافر الانكليز من الجيزة إلى الأسكندرية ونبهوا ايضا على العساكر الإسلامية بالسفر.

وفى غاية الشهر عملوا شنلك [الشنك] لوصول خبر تسليم الاسكندرية وسبب تأخره انتظار أمر پونیارته.

وفي ١٢ من جـمادي الأول ورد الخبر بتولية محمد باشا خسرو ٢٧٢١، على منصر وهو كتخدا

هو كتخدا حسين باشا

القبودان أحسد قيادة الحملة

العثمانية البريطانية، كان

اول باشا عثمانی علی مصر

بعسد هزيمة الحسملة

القرنسية وذلك بعد استلام

الوزير يوسف باشبا القاهرة وكان ينافسه في ذلك محمد

باشا أبومرق أحد قواد

الحصلة العثسانيسة البيريطانيسة، ولكن مبدته لم تكن كبيرة، فقد تعين في ١٢ جــمـادي الاول ٢١٢١هـ = سبتمبر ۱۸۰۱م وعزل فی ۲۰ ربیے الاول۱۲۱۸ هــ≃ يبونيو ١٨٠٣م وأرسل الباب العبالي بدلاً منه على باشيا الطرابلسي، ولكن مسسايخ قبودان باشا، فالبس الوزير وكيله الخلعة عوضا عنه واشيع (ق٧٧ ب) عزل أبو مرق وسفره إلى بلاده.

وفى يوم الثلاثاء و٣٧٣٥ عـمل الوزير الديوان وحضر عنده الأمرا والصناجق جميعهم فقبض عليهم وحبسهم. وأرسل طاهر باشا الارنؤطى بعسكره إلى محمد بيك الالفى بالصعيد، وذهب طائفة إلى أبو ذياب (٣٧٤٥ فلما وصله الخبر ووقوف العساكر بالاخطاط خارج البلد يقبضون على من وجدوا من الماليك [هرب]. ثم اطلق الوزير مرزوق بيك ورضوان كتخدا وسليمان أغا (٣٧٥٥. وأحاط العساكر بالامراء المحبوسين وياتوا باسوء ليلة، وتبين أن أبو ذياب ذهب إلى الانكليز بالجيزة.

وفيه ورد الخبر بأن قبودان باشا لم يزل ينصب الفخاخ لصيد الأمراء المصرية الذين عنده وهم محترزون وهو يلاطفهم، إلى أن كان اليوم الموعود وعرمهم إلى الغليون الكبير، فلما وصلوا لم يجدوه، وأرسل إليهم يقول إنه وردت أوامر بطلبهم إلى اسلامبول. فنهض محمد بيك المنقوخ ٣٧٦٥ وسل سيفه وقتل كبير الغليون وكذلك فعل الباقون وحاربوا من بالغليون وهربوا فقتل الباقون وحاربوا من بالغليون وهربوا فقتل عثمان بيك الطنبورجي «٧٧٥ والاشقر «٣٧٨» الازهر والسيد عمر مكرم فيما بعد في ١٢٧٨ه قاموا بدور هام في عزله نوفمبر ١٨٠٨م وتولية محمد على باشا

في يوم الثلاثاء حادي عشره (من جــمادي الثــانيــة سنة ١٢١٦). أنظر الجبرتي .

جـــ ص ١٢٨ . ٣٧٤١، أبـوذيــاب: هو ســــيــم بك أبي ديـاب، كان مــقــيـمــا بالنيل، وعندما أحس بطلب القبض علـيــه هرب والتـجــا إلى الانجليـــر. الجبـرتــى

جـ ؛ ص ۸۳۰ . ۱۳۷۵، كان ثلاثتهم من الذين قبض عليهم الوزير، وكان معهم الاميس الملوكي علي

بيك الكبير. ١٣٧٦، في تـفـاصــيل هذه الحادثة أنظر الجبرتي جـ٤ ص ٣٨ومابعدها.

۱۳۷۷ عـــــــــــــــــان بـك الطنبورجي: هو عثمان بيك الجسوخسنار المعسروف بالطنبورجي الرادي. وهو من مماليك مراد بيك، تولي بعده إمارة أتباعه بإشارة خشداشه محمد بيك الألقى وأنضم للقبوات التبركيبة البرطانية التى زحفت على مصر لحاربة جنود الحملة القرنسية ولكن بعد انتصار العثمانيين واستلامهم مصر أنقلبوا عليه وقتلوه في هذه المؤامرة. ومن المعروف عنه أنه كان أعاد عمارة مشهد السيدة زينب في هذا الوقت. كسان يحب العسرف على الطنبسور ومن هنا جساء استمسه، الجنيسرتي ,

وهو من مماليك إبراهيم بيك الكبير. عرف بالأسقر لمسقرته، خرج هارياً إلى الوجه القبلي في أعقاب على المملة القرنسية على الماليك، ثم لحق بسيده على الماليك، ثم لحق بسيده قوات الحملة التركيية البسريطانية وخدم ضمن قواتها لصالح العثمانيين ولكنهم غدروا به وقتلوه في هذه المؤامرة، أنظر الجبرتي جـ عص ۸۷۳ .

٣٧٩٠؛ الحسيني: أو الحسني ورد بالأسمين في الجبرتي، وهو أحيانا يذكره أحمد بك الحــسنى

أو محمد بيك الحسيني ،

۱٬۳۸۰ مراد بيك الصغير:
وهو من مماليك محمد بيك
أبي الدهب، وكان يعرف
بمراد الكاشف. انضم إلى
قوات الحملة العثمانية
البريطانية على مصر ولكن
العشمانيين غيروا به
وقتلوه في هذه المؤامرة.
أنظر الجبرتيج؛ ص ۲۸۷۳
دنقلة، وكان بوابا في مدينة
المنصورة اشتهر بكتاية
الأحجبة وضرب الرمل، ثم

والحسينى «٣٧٩» ومراد بيك الصغير «٣٨٠» وأبراهيم كتخدا السنارى «٣٨١» وقبض على البعض وفر البقية إلى الانكليز. فاغتاظ الانكليز وانحسانوا إلى الاسكندرية وطردوا من بها من العثمانية واغلقوا ابواب الابراج وحضر طوابير منهم بالسلاح والمدافع واحتاطوا بقبودان باشا وطلبوا محاربته، فقال ليس بيننا عداوة، فجاءه كبير الانكليز وتكلم معه وطلب باقى الأمراء المحبوسين فتسلمهم، ونقل عرض الأمراء إلى الاسكندرية، وعملوا مشهد «٣٨٢» حضره الانكليزية على عادتهم، ووصل الخبر إلى من الابكليز من الانكليز، ففعلوا كذلك وشرعوا فى بالجيز من الانكليز، ففعلوا كذلك وشرعوا فى ترتيب الحرب وطلع محمد باشا توسون «٣٨٣»

الناس وحضر كبير الانكليز من الجيزة إلى الوزير

أتباع مصطفى بيك الكبير

وتعلم اللغسة التسركسيسة

فأستعمله في مراسلاته، ثم

أنضم إلى مراد بيك فأشتهر

أمسرة وأشستسرى للمساليك

والحـــواري، ثم هرب مع

سينده وعاد للقاهرة بنعد

خروج الفرنسيين وأنضم

للقوات العشمانية التي

غدرت به وقتلته في هذه

المؤامرة. أنظر الجبرتي

١٣٨٢١ أي عسملوا عسرض

عسکری ومناورات.. ۱۳۸۳، محمد باشا توسون:

عين والياعلي جده في ه شعبان ١٢١٦ه = ديسمبر ١٨٠١م فنزل من القلعة في موكب وتوجه إلى العادلية قاصدا السفر إلى جده. ثم وردت اخبار موته هو وخازنداره بجده في ١٢ الجبرة يجه

فالبسه فررة ومشلح [شلنجا] ٤٣٨٤١ (ق٧٨) وبعد أيام أمر الوزير الأمراء المحبوسين أن يكتبوا إلى الانكليز بأنهم اتباع السلطان وتحت طاعته فإن شاء ابقاهم وإن شاء قلدهم مناصب غيرها وأنه لادخل لهم بيننا وكلام في معناه، فاجاب الانكليز أن هذا كلام مسحون لاعبرة به، فأن كان ولايد فارسلوهم الينا لنذاطبهم وتعلم حقيقة الحالء فاحضر الوزير ابراهيم بيك وسائر الأمراء وعرفهم أن قصده ارسالهم إلى الانكلييز ليقولون [ليقولوا] لهم أن المراسلة عن طيب قلب، ولم يكونوا مكرهين فاظهر ابراهيم بيك التمنع وأنه لاغسرض له في الالتجاء إليهم، فقال له الوزير لابد من الذهاب بوفق الشمروط وحلف لهم بأن لابأس عليمهم وحلفهم، فركبوا وماصدقوا بالخلاص وذهبوا وتبعهم إلى الانكليـز مماليكهم ولم يرجعوا،، وبعد خمسـة أيام ارسل الوزير يدعوهم فامتنع ابراهيم بيك وتكلم بما في ضميره،

وفى يوم الخميس عملوا جمعية ببيت شيخ السادات، وكتبوا إلى الأمراء بالنصيحة والرجوع إلى الطاعة فاجابوا بأنهم ليسوا مخالفين ولاعاصين وإنما تأخروا لخوفهم، وخصوصا لما وقع لأخوانهم في الاسكندرية ولم يذهبوا إلى الانكليز إلا لكونهم أحباب الدولة ونحو ذلك.

٣٨٤، مسشلح: وردت في أصل مخطوط الجبرتي شانجا. وهي من التركية (جلنك) حليسة للرأس مرصعة بالاحجار الكريمة، ونوع من الشراريب أو الماربون، فيعلق في أغطية رؤسهم. أنظر، أحمد السعيد سليمان ص١٣٧٠.

دضابط عثمانى على رأسه الشلنج،



وه و الأقسابات: ولعل صحتها والأقاجات: جمع وقي العسملات وهي العسملات والامسوال، وتطلق علي العسملات القضية بوجه خاص.

ا ٣٨٦٠ الامراء المصرية: أي الامراء الماليك تعيزاً لهم عن الامراء العشمانية أو الرومية. وكان الامراء المصرية قد غضبوا من غدر القسبطان باشبا بالامراء المصريين الذين عزمهم في غليونه ثم قستلهم. أنظر الجبرتي جدة ص ٣٨٠، وسط النيل بين الجيزة الدهب؛ وسط النيل بين الجيزة وجنوب القاهرة.

[وفى الجمعة] ٢٧ من الشهر [وجب ١٢١٦ - ١٨٠١م] ورد الخبر بسفر قبودان باشا. واستهل رمضان [بيوم الأربعاء] وفيه خرج محمد باشا أبو محرق إلى الديار الشامية بأمر الوزير ليهىء له الاقابات ٤٥٨٥، والذهيرة لأنه حضرت له أوامر بالسفر. ووصل محمد باشا والى مصر ودخل بالتخفيف تأدبا مع الوزير، وفيه انتقل الأمراء بالتخفيف تأدبا مع الوزير، وفيه انتقل الأمراء المصرية ٤٦٨٥، من الجيرة إلى جزيرة الدهب المحرك، واستمر ابراهيم بيك وغيره بالجيزة ثم انتقلوا باجمعهم إلى الصعيد ثم نودى بالامان على الماليك واتباعهم.

وفي شوال [١٢١٦] نودي بخروج العساكر فشرعوا في الخروج، وخرج الوزير على غفلة وتبعه العساكر. وفيه خرج عساكر نحو ٢٠٠٠ خلف العساكر. وفيه خرج عساكر نحو ٢٠٠٠ خلف الأمراء الكبار إلى جهة قبلي واجرا [أجري] الباشا أمور الضبط حتى حصل الرخاء والهناء وهتف الناس بذكره وخاف أهل العدوان (ق٧٧ ب). واستهل [عام] ١٢١٧ [٢٠٨٠م] وفي تاسعه حضر واستهل [عام] ١٢١٧ [٢٠٨٠م] وفي تاسعه حضر الباشا وأكرمه وسافروا إلى السويس. وفيه وصلت مكاتب من أهل القدس ويافا يشكون من ظلم أبو مرق محمد باشا ويستغيثون برجال الدولة والجزار مرق محمد باشا ويستغيثون برجال الدولة والجزار

## «قلعة قايتباي بالاسكندرية»



وفيه حضرت عساكر من قبلى ومع [هم] رؤس المصرلية، وتواترت الأخبار بأنهم وقعت بينهما معركة وكانت الغلبة على العثمانية، ووصل الخبر أن الجزار أرسل عسكرا برا وبحرا إلى يافا وحاصر أبو مرق، واتخذ الباشا عسكرا من التكارنة (٢٨٨٠) الذين يأثون بقصد الحج والبسهم كسوة عساكر جديدة وجمع ايضا العبيد السود واركبهم الخيول، وصار يعلم وهم مثل الفرنسيس واتخذ ايضا مماليك وأدخل عليهم سردان (٣٨٩٥) الفرنسيس يعلمونهم وسماهم النظام الجديد (٣٩٠٥).

وفيه وصل الخبر بكثرة عربدة الأمراء الذين في قبلي وخافهم العثمانية ووصلوا إلى غربي اسيوط وهابوا لقائهم وشرعوا في تشهيل العساكر وسر عسكرهم طاهر باشا فعدى للبر الغربي، وحضرت مكاتب منهم [أي من الماليك] ملخصها أن الأرض ضاقت عليهم واضطرهم الحال إلى ماهم فيه وأنهم طايعون ولم يقع منهم مايوجب قتلهم، لأنهم خدموا وجاهدوا وجوزوا بالضد، فأما أن تعطونا جهة نتعيش فيها، أو ترسلوا لنا أهلنا وعيالنا لنسافر إلى بر الحجاز أو تعينوا لنا ناحية نقيم فيها إلى [أن] بر الحجاز أو تعينوا لنا ناحية نقيم فيها إلى [أن] حضر ذلك عملوا ديوانا وكتبوا لهم جوابا بامضاء حضر ذلك عملوا ديوانا وكتبوا لهم جوابا بامضاء

،۳۸۸ التكارنه: أو التكرور وهم سودانيين.

۹۳۸۹۰ سريان: أي معلمون عسكريون.

۱۳۹۰ النظام الجديد: كانت هذه بداية الأفكار التى نفذها فيما بعد محمد علي في تحديث الجيش والتي حاول في البداية أن يجعلها من جنود مرتزقة، ولكن فكرته أن أتجه إلى تأسيس جيش مصسري من الفسلاحين المصريين فيما بعد.

ولعل تأثير الاحستكاك بالجسيش الفسرنسي والبريطاني في مصر كان واضحاً في هذا الخصوص.



١٠ ٣٩، القشل: في التركبية اقشله، واقشالاً من كلمة اقتشىء بمعنى الشتاء والقنشلة كنمنا وردت عند الجسبسرتي هي المعسكر أو مانسميـه (القشلاق). وقد ذكر الجبرتي كذلك مايلي: اومنها أن الباشا أمر ببناء مسساكن للعسسكر اللذين أخرجهم من مصر بالأقاليم يسمونها القشلات بكل جهة من أقسالهم الأرياف لسكن العساكر القيمين بالنواحي لتحضررهم من الاقسامسة الطويلة بالخيبام وفي الصر والبسرده جدة ص٢٧١. أنظر أحمد السعيد سليمان 17٩مه

الاحتلال العثماني تابعة الاحتلال العثماني تابعة لنفلوط، ثم فصلت عنها، وفي عام ١٣٣٠ هـ قسمت الي ناحيتين قبلية وبحرية، وفي عام ١٣٠١ هـ فصلت عنهما بني عدى الوسطانية. والقري الثلاث تسمي ـ بني عديات ـ والنسبة إلى كل ناحية منها عدوي. وتقطنها قبيائل بني عدي. أنظر القاموس الجغرافي القسم الثانيجـ٤ ص١٠٨٠٨.

١٣٩٣٠ سىر شىشمىة: أى قائد

العسمكر (الألبائي)، وهو

مصمد على باشا فيما بعد،

الباشا والدفتردار والمشايخ مضمونة الأمان ماعدا ابراهيم بيك والألفى والبرديسى وأبو دياب فإنهم لايؤذن لهم حستى يرسلوا إلى الدولة ويأذن لهم السلطان، والباقى لهم الأمان والحضور إلى مصر.

وفى أخر الشهر [ربيع أول] رجع طاهر باشا إلى داره، وفي غرة الشهر التالي [ربيع ثان] شرع الباشايبني القشل ٢٩١١ قرب داره واهتم كذلك اهتماما كبيرا وفرد الفرد، وفي منتصفه ورد الخبر (ق٧٩) بقدوم الأمراء القبليين وانهم وصلوا إلى بنى عدى (٣٩٢) ونهيبسوا غلالها وأعطوهم وصولات، فشرع العثمانية في تشهيل العساكر، وفي خامس الشهبر [جمادي الثاني ١٢١٧ = ١٨٠٢م] سافسرت التجريدة إلى الأمراء القبالي، وسافس عثمان بيك الحسني وياقي الصناجق المعزولين وأمير العساكر العثمانية محمد على سر ششمه ٣٩٣٥، وكان الباشا ارسل كاشف الشرقية إلى الألفى برسالة فرجع بجوابه، وحاصل الرسالة الأمان لجميع الأمراء المصرية، وأن يحضروا إلى مصر ولهم مايرضيهم ماعدا الأربعة المذكورة [المذكسورين] (٣٩٤) في الشسرط الأول وهؤلاء يتوجهون للباب العالى مع الأمن، فإن لم يرضوا

مؤسس الأسرة العلوية التي ١٣٩٤٠ للذكـــوريـن،وهـم حكمت مـصــر حــتي عــام إبــراهــيــم بــك والألــــــــي ١٩٥٧م. والبرديسي وأبا دياب.

بذلك يعطيهم الباشا اقطاعا بأسنى [اسنا]، فلما قررًا ذلك تكلم الألفى: أما قرولكم نذهب إلى اسلامبول فإنه لايكون، وأما اقطاعات اسنى فلاتكفينا، فليعطنا من جرجا إلى الصعيد، وندفع خراجه، فإن لم ترضوا فأرض الله واسعة نذهب

حراجه، قان ثم ترضي فارض الله والسنة عليه والمستقروا حيث شئنا ومن تعدى علينا نحاربه، ثم استقروا بقنطرة لاهون ٢٩٥١ وشرعوا في قبض أموال الفيوم، فلما رجع الجواب للباشا احتد وركب في صبحها وعدى بالعساكر إلى البر الغربي، ثم أن عثمان بيك أرسل إلى الباشا يطلب أن يرسل له حسن أغا شنن، ومصطفى أغا الوكيل ليتفاوض معه، فارسل إليه ابراهيم أغا الكاشف، فأعطاه الخلعة التي خلعها عليه الباشا ودراهم الترحيلة،

وركب عثمان بيك إلى قبلى [مشرّقا] على غير الرسم، فلما تحقق العثمانية ذلك رتبوا العساكر بالقلاع ونصبوا عليها البيارق، وتأهبوا للحرب،

وقال له سلم عليه، وأخبره أنى جاهدت الفرنسيس

ثم حضرت بأمان طايعا ولم احصل ما أمّلته وأنا لا

أقاتل المسلمين ولا اقيم في مصر أكل الصدقة.

و[في] ١٠ منه [رجب] ٣٩٩٦ عدا [عدى] كتخدا الباشا إلى بر انبابه بالعسكر وشاع وصول الأمراء إلى الجسر الاسود ٣٩٧٥، وأستمر خروج العسكر والطلب ونقل المهمات ليلا ونهار وغصبوا المراكب

، ٣٩٥، قنطرة اللاهون: من اعمال الفيوم. ٣٩٦٠، يذكر الجبرتي أن ذلك كان في يوم ١١ رجب وهو أصح.

،٣٩٧، الجسر الاسـود؛ جسر كـان يصل بين ضفتي النيل يقع شمال الجـيـّرة عند قرية ام دينار،



ه ۱۳۹۸ دمنهسسور: من الحسوافسر الكبسري في البسحسيسرة قسريبسة من الإسكندرية.

د٣٩٩، جامكيه، من الفارسية (جامه) بمعني اللباس أو (بدل ملابس) والجامكية المقصودة هنا هي الجراية المشهرية تعطي من غلة الوقف، فهي من ناحية أجر، الجبرتي كذلك: دو اتفقوا أيضا أن من كان له وظيفة بدار الضرب والأنبار الضرب والأنبار الفرية بالبحرين أو الديوان..، جا ص٢٤. انظر أحمد السعيد سليمان. المصدر السابق. ص٥٥.

دقلعة القاهرة،



وصاروا بحيث يظن الراثى أنهم يأخذون الأمراء تحت أقدامهم لكثرتهم.

و[فی] ۱۹ منه [رجب ۱۲۱۷] خسرج طاهر باشا ونصب وطاقه بانبانه (ق۷۹ ب).

و[في] ٢٥ منه وقعت معركة بينهم وبين الأمراء بناحية دمنهور ٢٩٨١، وذلك أنه هجم الالفي عليهم فغلبهم وساق منهم نحو ٢٠٠ مثل الغنم، وأخذوا الجبخانة والمدافع وغالب الاشياء، ولما تحقق الباشا ذلك اهتم في تشهيل عساكر ومدافع وعدوا إلى انبابه وانتقل طاهر باشا إلى الجيزة وشرعوا في عمل المتاريس.

و[فى] ١٤ من الشهر [ذى القعدة ١٢١٧] ورد خبر بهروب أبو مرق من يافا واستيلاء الجزار عليها، وتقدم الأمراء إلى قبلى وحصل منهم ومن عساكر العثمانلي الضرر الكلى، وقطع الباشا جماكيه ١٣٩٩ العساكر لأنه كرههم، وشاع بين الناس أن العساكر يريدون نهب أموال الناس.

وفى هذه السنة (١٢١٧] وقع من الباشا ومن العساكر ظلما كثيرا حتى نفرت منهم الناس وانتموا للأمراء المصريين.

ودخلت سنة ۱۲۱۸ [۱۸۰۳م] يوم السببت [محرم الحرام] وفيه وقعت هرجة في الناس بسبب أن كبار العسكر طلبوا من الباشا جامكيتهم فارسلهم إلى الدفتردار، وهو أرسلهم إلى محمد على سرشمه، فلما ذهبوا إليه قال لهم: لم اقبض شيئا فتسابوا معه ووقع بينهم مضاربة بالبنادق.

و[في يورم الجمعة] ٧ من مصرم حضر العسكر

إلى الدفستردار وطلبوا الجامكية فكتب ورقة إلى الباشنا وطلب منه تكملة الجامكية فأجاب بأنه لايعطى شيئا، ولا يأذن بدفع شيء فأما يخرجوا من بلادى أو أقتلهم عن أخرهم، فقال الدفتردار أخبروه أن دارى مملوة بالعساكر وإنا محصور بينهم فقبل رجوع الرسول أمر الباشا بضرب المدافع على دار الدفتردار فلم يشعر إلا وكله ٤٠٠٥ وقعت بين يديه فقام من ذلك المجلس، وتتابع الرمى، واشتعلت النار في البيت فنزل إلى أسفل والأرنؤط محيطة به وبات تحت السلالم، وأهل المدينة كانوا متوقعين ذلك فهاجوا وماجوا. ومر الوالي ١٥ ٥٤٠ يقول أرفعوا أمتعتكم وخذوا سلاحكم، فزاد هرجهم ونادى المنادى: كل من عنده سالاح يلبسه ويذهب للباشا، فخفب بعض الناس فأوقفهم الباشا عند بيت حريمه، واجتمع الأوباش (ق٨٠) وعملوا متاريس ولما اصبحوا جعلوا يتراموا بالمدافع، وأما القلعة الكبيرة ٥٤٠٢٥ فإن بها الخزندار والباشا مطمئنين وكان الكتخدا قال له قبل الحادثة: يا سلطانم ينبغي الاحتفاظ بالقلعة وأن تضع فيها عساكر اليكيجرية،

ولقب الوالى كسان يطلق على الوظف المشتص بصيانة الأمن في القاهرة، بالإضافة إلى مجموعة من المهام الأخري مثل تنظيف الخليج ومكافحة الحرائق، وكان يسمى قبل ذلك زعيم متصبر أو التصبويناشي ــ والوالى غيير البياشيا المولى على حكم منصن من قبيل السلطان العشماني، أنظر، شفيق غربال، مصر عند مغترق الطرق ص٢٢،١٠ وأندرية ريمون، فصول من التاريخ الإجتماعي للقاهرة العثمانية، ص٢٤ ومابعدها. ٢٠ ٤٠ القلعبة الكبيرة: هي قلعة الجبل، قلعة صلاح الدين. مقر الحكم العثماني في مصر .

٣٠ • ٤ • طاهر باشا: القبائد العسكري لخسرو باشاء أنضم بقواته إلى للعارضين له مما يقع خسرو باشا إلي القرار لندميناط فتسولى هو باشوية مصر مؤقتا.

رع ١٤٠٤ لاحظ هنا الإستعانة بالقن العسكري القرنسي الحسديث في العسمليسات العسكرية.

١٤٠٥١ الرصيف:هورصيف الخشاب كما ذكر الجبرتي

١٤٠٦٠ للحسروقي: بيت الحسروقي في بركسة البرطلي قرب أبو الريش حاليا في مواجهته القصر العيني. وكان السيد محمد للحروقي من أغنياء عنصره وكان ناظراً على الضربخانه. كما تابع عسمليسة شق ترعسة القرعونية، وتوسط لدي محمد على في حق السيد عمر مكرم، وعندما نقي عمر مكرم إلى دميياط عين المسروقي وكسيسلأله على أولاده وتعلقاته. وكان يجهز محمد على بكل احتياجاته أثناء حملاته العسكرية أو أعسماليه الإنشسائيسة أو احتفالاته الرسيمية، كما قلد نظاره المشهد الحسيني بعد وفاة الشيخ السادات أنظر الجبرتي جـ ٥.

فقال: ماعليكم، أتريدون تفريق عساكري..؟

وحضر طاهر (٤٠٣) باشا وهو كالمتجسس فلم يقابله الباشا وأمره بأن يلزم داره.

وفي يوم السبت [٨ محرم] رتب الباشا عسكره طوابير على قاعدة الفرنسيس ٤٠٤١ وافترقوا طابورين ليأخذوا الارنؤطية فهرب الارنؤطية إلى دار طاهر باشا مع الدفتردار وانهرموا من ناحية الرصيف ٤٠٥١ وتحققوا بالهزيمة والخدلان فلما وصل عسكر الباشا إلى بيت الدفتردار والمحروقي د٢٠٤١ واشتغلوا بالنهب وتركوا القتال وتفرقوا بالنهويات، فهرموا انفسهم بذلك ورجعت عليهم الارنؤطية وتقوت عزيمتهم فهزموا مابقى منهم، وعندها ظهر طاهر باشا وركب إلى الرميلة (٧٠٤٠ وملك القلعة وانزلوا المدافع منها كلها، ذلك ومحمد باشا لا علم عنده، فلم يشعر إلا والمدافع نازلة عليه، واستمر [ت] الحرب إلى يوم الأحد، فنحف عسكر الارنؤط وملكوا بولاق ٤٠٨١ وقبضوا على من في قيصر عيني ٤٤٠٩٥ من خدام الباشا وبيت حريمه لأن الباشا بيوم قبله بعث أخذ حريمه، واستعد ويعسرف في حسينه كسذلك ١٤٠٧١ الرميلة: هو ميدان باسم قلعة إبراهيم بيه، القلعة.

وهو محل القصير العيني ۵۰۸۱ بولاق: هو مسيناء القديم. القاهرة على نهر النيل.

٩٤٠٩١ القنصير التعبيثي:

الباشا للفرار، ولم يجد مايأكل غير البقسماط.

فسركب وأركب حسريمه وهم عسدد ١٧ أمسرأة وصحبته المحروقي وابنه وخواص عسكره ومماليكه، فلما شاع خروجه خرجوا خلفه فرجع عليهم وهزمهم مرتين وحضروا إلى عمر أغا بيك باشى في بولاق فأمنهم وأخذ لهم أمانا من طاهر باشا، وسكتت الفتنة واتفقت الأعيان على الاجتماع عند طاهر باشا وأن يلبسوه قايمقام ويكتبوا عرض محضر إلى الدولة، فلما اجتمعوا حضر جعفر كاشف بيده مراسلة للعلماء وفيها عتاب لهم، فلما قريء عليهم البسوا طاهر باشا فروة قايمقام وكتب للأمراء بأن يحضروا من الغرب [الجيرة]، فريما يلزم المعاونة وكتبوا عرض محضر وأرسلوه إلى اسلامبول، وأما محمد باشا المهزوم، فإنه لما وصل إلى المنصورة فرد عليهم ٩٠٠٠٠ ريال، وكذلك فيما أمكنه من البلدان في طريقه (ق٨٠ ب). وأرسل طاهر باشا إلى جماعة منهم مصطفى أغا الوكيل وغيرهم فحبسهم،

و[في] ٢٦ [من محرم] سافر اخو طاهر باشا وحول ١٠٥ بعساكر على محمد باشا وشاع وصول ابراهيم بيك إلى الجيزة وحضر جواب اخا طاهر باشا بأن محمد باشا انتقل جهة دمياط، وأن طائفة من عسكره هربوا منه.

۱۶۱۰۵ أخو طاهر باشا: هو حسن بيك.



747

وفيه [٤ صفر ١٢١٨] حضر طائفة من اليكيجرية وهم الذين قدموا ليتوجهوا للحجاز، فكانت وقعة محمد باشا فكانوا مقيمين في جامع الظاهره ولما خرج محمد باشا صار الارنؤطية ينظرون إليهم بعين الاحتقار، وإعطى طاهر باشا الارناؤطية جماكيتهم، وكلما طلب اليكيجرية شيئا يقول لهم ماعندي لكم شيء إلا بعد ولايتي فاذهبوا إلى محمد باشا، فضاق خناقهم وإتفقوا مع أحمد باشا والى المدينة، فدخلوا على طاهر باشا نجو ٢٥٠ نفرا وسالوه فاجابهم كعادته فضربوه بالسيف وقطعوا رأسه وقتلوا من اتباعه جماعة، واشتعلت النار في الاسلحة و[في الدار] وخسرج اليكيجرية وسيوفهم مسلولة ونادى الوالى بالامان باذن أحمد باشا وباجتماع اليكيجرية إليه، ومهما وجدوا أرناؤطيا قتلوه، وكانت مدة غلية طاهر باشا ٢٣ يوما وكتب أحمد باشا بصورة الواقع لمحمد باشا ويستعجله بالقدوم، ثم جمع المشايخ وأمرهم أن يذهبوا إلى محمد على سرشمه ويأمروه بالطاعة والاذعان، فلما خاطبوه اجابهم بأن أحمد باشا لم يكن واليا على مصر، وهو موجه إلى الحجاز، وأما طاهر باشا فكان محافظا على مصر من جهة الدولة فلذلك جعلناه قايمقاما، فليأخذ اليكيجرية ويخرج من البلاد ونجهزه، واستمر الحال كذلك ونادوا على



الارنؤط، وكانوا جمعوا أمرهم وراسلوا الأمراء. فلما اصبح ذلك اليوم عدا كثير من الماليك والكشاف إلى مصر، وقابلهم محمد على في الجيزة، وأرسل ابراهيم بيك إلى أحمد باشا يقول له: بلغنا موت طاهر باشا فكونوا مع اتباعكم الارنؤط حالاً وإحدا ولا (ق٨١) تتداخلوا مع اليكيجرية، ثم أخذوا يضربون المدافع من القلعة على اليكيجرية وعلى بيت أحمد باشا فأخذ أميره في الانصلال وأمره ابراهيم بيك بالضروج، والمشي إلى الحجاز فاعتذر بعدم الظهر [ دواب الحمل] فقالوا: اخرج ونحن نلحقك بالاحمال، فلما خرج من بيته وجد العسكر والعربان والماليك محدقة به فدخل مع من معه إلى قلعة الظاهر وحاصروه فيها.

الناس بالتحفظ، والقلعة كانت بيد محمد على ويبد

ويعد صلاة العشا مسر الوالي بالاسواق ونادى بالامان عن أمر حاكم الولاية ابراهيم بيك وافندينا ١٤١١٤ محمد على، وكانت مدة أحمد باشا يوما وليلة، ثم حاربوه وأخذوه بالأمان والخلوه قصير العينى، ونزل اخوه طاهر باشا ومن معه من الارناؤطية من القلعة وسلموها للأمراء المصرية، فاطمان الناس ونادوا على الاتراك واليكيبجرية والبشناق ونحوهم بالخروج من مصر، وكتبوا ـ كما أطلقت في مصبر على عرضحالين أحدهما يتضمن واقعة محمد باشا ثم

١١١ع، أفحديثا: من أفندي للأضورة من الكلمة العامية اليونانية اأنسيس، بخلت في اللقينة التسركيينية الأناضولية منذ القرن ١٣ لليبلادي. وقد أستبعملها محمد القائح في فرمياته اليسوناني للوجسه لأهل وغلطه ومعتى السييب العظيم. كيما أسليعيملها العثمانيون لقبأ لبعض كبار الموظفين فسقد كسان يقسال لقصاضى إسستباتيسول (استانبول أفنديس)، واطلقت على مسشسايخ الإسلام، وكسان التسرك يطلق ونهاعلى رؤساء الديانات الأخسري، وكسان الجيش العشماني يلقب الضباط رسميا بلقب أفندى حتى رتبه البكباشي، فأما لللازمون واليوزباشيه الألايليه (أي المتخرجون من تحت السلاح في الألايات) \_ فقد كانوا لأميتهم يلقبون بلقب أغا، وكان يقال لزوجة السلطان (قسادين أفندي): وكان الروزنامجي في مصر هو رئيس طائفه الأفندية أي التعــــاملين في الدولية

والقائمين بالأعمال الكتابية

نقسيب الاشسراف، يقسول

الجبرتي في تاريخه: اعمر

أفندي نقيب الأشراف، وكان المسريون يطلقون على محتمد على باشتا وعلى الباشات العشمانيين الذين تولوا الحكم قسيله لقب (أفندينا)، وقسد ألىغى لقب أفندى في تركسيسا في ٢٦ توقمير عام ١٩٣٤ ويطل في مصر بعدسنة ١٩٥٢. أنظر: تاصيل مساورد في تاريخ الجبرتي، أحمد السعيد سلیمان.ص۲۲،۲۱،۲۰. ا٤١٢، فارسكور: شرق فرع دمسيساط شسمسال مسديستة المنصورة وجنوب دمياط. وهي من القرى القديمة وردت في تحسفية الأرشياد فارس كور، أصبحت مركزاً فی سنة ۱۸٤۰م. رمستری القسم الثاني، الجزء الأول. ١٤١٣١ في تفاصيل هذه الحوادث انظر الجبرتي جـ ٥.

١٤١ هي من الانيك: هي من مؤانى شمال اليونان حالياً تطل على بحر إيجه، وكانت وقتها ضمن أملاك السلطنة العثمانية.

قيام اليكيجرية على طاهر باشا وأثارتهم الفتنة مع أحمد باشاحتي اضطريت المدينة وإشرف الاقليم على الخراب لولا قرب الأمراء المصرية وتداركهم، والثاني يتضمن رفع البدعات التي وجدوها مكتوية عند الدفتردار، ثم عرم الأمراء على الخروج إلى جهة بحرى، فتوجه البرديسي ومعه جماعة من الأمراء ومحمد على بعساكرهم إلى دمياط، وورد الخير بأن محمد باشا لما انتقل من المنصورة إلى دمياط یقی بفارسکور (۲۱٪) ابراهیم باشا و مملوکه سليم بعدة من العساكر، فلما حضر إليهم حسن بيك أخو طاهر باشا تحاربوا معه ١٣٥، وملك فارسكور، ثم أن بعض أكابر العسكر المنهزمين طلبوا من حسن بيك أمانا وحضروا إليه ذيعة، فسهلوا له أمر محمد باشا، وأنه في قلة وضعف وهم مع ذلك يراسلون محمد باشا، ويشيرون عليه بالعبودة إلى أن عاد وتأهبوا للحرب، فخرج إليه حسن بيك ومعه العسكر الذين انضموا إليه، فلما أخذوهم بواسطة مالوا عليهم وقتلوا منهم مقتلة شنيعة، ولم ينج (ق٨١ ب) إلا القليل. وحضرت فرمانات خطايا إلى طاهر باشا مضمونها أننا بلغنا ماوقع لحمد باشا وظلمه، وقد وجهناه واليا على سلانيك ١٤٥ وأن طاهر باشا يستمر محافظا وأحمد باشا قايمقام.

وسافر أحمد باشا مع اليكيجرية وبقية العساكر وورت مكاتبات من البرديسى (١٤١٥) بوقوع معركة بينه وبين محمد باشا، وأنه هجم المصريون وملكوا دمياط، وفعلوا مالا يحسن ذكره وقتلت خواص محمد باشا، وطلب هو الامان فأمنوه وحضر إلى البرديسي فأكرمه وانزله عنده وجمع ابراهيم بيك المشايخ والأكابر وعمل ديوانا ولبس خلعة قايمقام.

وورد الخبر بوصول على باشا الطرابلسى ورد الخبر بوصول على مصر، وارسل فرمانا خطابا للأمراء المصرية يذكر فيه ولايته على مصر، ويلوم على ما فعلوه فأجابوه بأن محمد باشا فعل وفعل، وأرسل إلينا التجاريد فنصرنا الله عليه وأخرجوه العساكر من مصر، ثم قاموا على طاهر باشا وقتلوه، وكنا حضرنا باستدعاء طاهر باشا إلى الجيزة، فلما اختلت الأمور استغاث بنا العلماء فدخلنا وأمنا البلاد، وأما محمد باشا فهو عندنا في عز وكرامة، ونحن على ذلك إلى أن يأتينا العفو.

وقدم محمد باشا فذهبوا به إلى ابراهيم بيك فأكرمه ويقى تحت أمره ثم عدى البرديسى [من المنصورة] إلى رشيد، ثم خاطب السيد على حسن بيك القريب من والى مصر، وقال له: إن كان حضرة الباشا حضر واليا كالعادة، فليأت على القانون

١٥١ ٤١ البرديسي: هو الأمير عثمان بيك البرديسي الرادي (أي من اتباع الاسيس مراد بيك) وسمى البرديسي لأنه تولى كسشوفيسة برديس بقبلى فعرف بذلك وأشتهر به. ساند محمد علی باشا فی تولی أمور مصر وحارب كل الباشات الـتي قدمت إلى مصىر فأسر محمد باشنا في دمياط وقنتل على باشا الطرابلسي وكخلك السييد على قسيطان. وصسارت له هيبة كبيرة في البلاد حتى أنه ظلم وأستبد وقرض أمسوالاً على النباس أدت إلى تذمسرهم وخسروجسهم في مظاهرات بالشوارع يتقدمها النساء يحسملن الدفسوف ويقبولون: اإيش تاخب من تغليسسى يابرديسي، (وأنقلب عليـــه جنده) فأنتهى به الامر إلي الهروب للصعيد وظل به حتى توفي بمنقلوط ودفن هناك في سنــة ۱۲۲۱هـــ=۲۰۸۱م انظر الجبرتي جـ ٥ .

د ۱۹ علي باشا الطرابلسي: وصل إلي مصصر في يوم الجمعة ۱۸ ربيع الاول ۱۲۱۸هـ= يونيسو ۱۸۰۲م حاكماً علي مصر من قبل السلطنة العثمانية بدلاً من

محمد باشا الذي هرب إلى
دمسياط حسيث حساصسره
البسرديسي وقبض عليسه.
ودخل في مسشساحنات مع
البرديسي أنتهت بقتله علي
يد البرديسي، أنظر الجبرتي

١٧١ ٤٠ السيد علي قبودان: هو السيد علي باشا القبطان وسقيـق علي باشا المقتـول. وأصله مملسوك ولـيـس بشريف كما يتبأدر إلي الفهم من لفظـة سـيـد، بل هي منقـولة من لفـة المقارية بمعني العظيم، وقد قتل علي يد البرديسي، أنظر الجبرتي

١٨٥ ٤، الكشيسا رضوان: هو رضسوان كستسخسدا. وفي تفساصسيسل الحسادث أنظر الجبرتي جـه .

1819، عمر بيك: هو عمر أغا بنبساشي أحسد القسواد العسسكريين في الفسرق العشمانية بمصسر، أنظر الجبرتيجاء ،

المعهود وإن كان خلاف ذلك فأعلموذا، فطلب المهلة ثلاثة أيام وعند تمامها لما لم يأتى منه جواب حاربه البرديسى، وبعد انتصاره على العثمانية نزل إليهم السيد على ليتكلم معهم وأراد الرجوع فمنعوه وأخذوه كأسير.

وورد الخبر بأن على باشا ظلم فى الاسكندرية حتى انجلى منها أهاليها، وأنه حفر خندقا حول الاسكندرية، وحضر السيد على قبودان (٢٤١٧ء) إلى مصر وحضر إلى ابراهيم بيك (ق٨٦ أ)، وخلع عليه وأكرمه بما يناسب مقامه، وقدم البرديسي إلى الجيزة ومعه محمد على، وقام الناس فى وجوههم يشتكون الجوع، وكتب المشايخ من مصر إلى الباشا يطلبونه ليحضل الاطمئنان.

وورد خبر بأن الباشا كان ابرز خيامه للسفر، فورد عليه مكاتبة من الأمراء بأن يحضر من طريق البر ولايذهب على رشيد فانحرف مزاجه، وأحضر الكخيا رضوان (١٨٥٤ وأراه ماكتبوا له وقال: كيف تقولون إنى حاكمكم ثم يرسلون يتحكمون على، أنا لا أذهب إلى مصر، ولم يسافر، ومسكوا ساعيا بمكتوب من الباشا إلى عمر بيك (١٩٥٥ يطلبه لساعدته ضد الأمراء فحضروا به.

وفى ٢٠ رمسضسان [١٢١٨ = ١٨٠٣م] خسرج الالفى لملاقاته ومعه أربعة سسناجق وفى ثانى شوال

**YAY** 

الدوائث انظر الجبرتي جـ ٥٠



«فلاحتان من ريف مصر»

وصل الباشا إلى ناحية شلقان ومعه عساكر اليكيجرية، وله في البحر نحو ستين مركبا فيها اثقاله، فانتقل الالفي ومن معه ونصبوا خيامهم قبالة عرضى الباشا، وكلموه عن نزوله في هذا الكان، فلم يسع البشا إلا قلع الضيام، والتأخر ونصب محمد على وأحمد بيك خيامهم جهة البحر ثم كان الباشا كتب إلى محمد على وإلى كبار الارناؤطية يستميلهم ويمنيهم يقوموا [ليقوموا] بنصرته، فنقل الخبر إلى الأمراء سرا، فاتفقوا على رد الجواب، بالموافقة له، فإذا خرج الأمراء للسلام عليه يقبض عليهم، ودبروا عليه بما يروج ذلك، ولما خرج إليهم حسب الوعد احتاطوا بمراكبه وساقوهم إلى مصر، وقتلوا من كان فيهم، واحاط المسريون بالباشا وارسل إليه الالفي يقول له: ماهذه العساكر بركابكم؟... ما الموجب لكثرتها وليس ذلك عادة؟ ... فقال: هي عساكر موجهة للحجاز، فقال له: إنا عينا لك قصر العيني، وأما العسكر فيرحل إلى بركة الحاج «٤٢٠» فقال: إذا أرجع إلى الاسكندرية، فقالوا له: هذا محال والموعد غدا، إما أن يحضر الينا في جماعته المختصة، وأما الحرب فلم يرد لهم جوابا، فركب المصرية وجعلوا عساكرهم طوابير وزحفوا (ق۸۲ ب) على عرضى الباشا فأمر عساكره بالركوب فلم يمتثلوا، ولما تحقق خذلانهم ركب في

د ۲۱۱؛ قنا: في جنوب صعيد مصر. من المن الكبيرة العامرة. أسمها المسري القديم اشابت؛ ثم سميت بأسم الامسبسلام فدعيت مكسيمينيا بولس. ثم دعيت قوني (قونيبولس)، وهي علي الضفة الشرقية للنيل. ضمت في العهد العثماني إلي ولاية جرجا، محمد رمزي. القاموس الجغرافي، القسم الشاني، الجسرة الرابع من الماري.

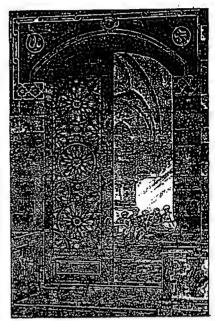

دمدخل الجامع الأزهره

خاصته، وذهب إلى الأمراء فاستقبلوه وإنزلوه وهيؤاله قصر العيني واشيع صلحهم، ثم تواترت الأخبار بأنهم سفروه إلى الصالحية، وكان من خبره أنه لما حسفسر إلى الأمراء قسال: أنا لما قبلدوني ولاية مسصس اشترطت العقق عن الأمراء لأنهم سيق احسسانهم إلى وندن أولاد اليوم، إن صدر منى سابقا شيء [في] حقكم. فأقام ثلاثة أيام في غاية العن والكرامة، وسبب ارسالهم له إلى الصالحية أنه في أول ليلة بات عندهم خسرج من عنده فسارس مسرع فسسألوه عن ذلك فقال: لعله سارق، فأجلسوا حوله مماليكهم مسلحين، فسئل [فسأل] عن السبب، فقيل له: لأجل المحافظة من السراق، ثم قبضوا على هجان وزعموا أن معه مكاتبات من الباشا إلى عشمان بيك بقنا (٤٢١) يطلبه ليعينه ويعده بامارة مصر، فحضر إليه كتخدا البرديسي وبعض الأمراء، فقالوا له: اليس أنا قد اصطلحنا فقال: نعم، فاخرجوا له الكتاب فقال: هذا كنت ارسلته من الاسكندرية فقالوا له: إن تاريخه قريب، فقم وروح [اذهب] إلى غزة فإننا لا نأمنك، واركبوه وارسلوه ثم ورد الخبر بقتله، وأنه أراد مخادعة من مسعسه فسحساربوه وقستلوه، فماظهسر ابراهيم بيك والبرديسي التأسف، وكتبوا بالامان للذين قتلوه، ثم ورد الخبر بمجيء محمد بيك الالفي الكبير من

بلاد الانجليز ٤٢٢٩ إلى الاسكندرية، فاتفق محمد على والأمراء على قتله، وشرد وهرب منهم بعد وقايع طويلة هو والالفى الصغير ٤٢٣٥ ورجع محمد على وغيره بلا طايل، ثم طلب العسكر جماكيهم من الأمراء واستقلوهم فى أعينهم، وتكلموا مع محمد على فتكلم عليهم عند الأمراء، فلما كان يوم الوعد اجتمع العسكر وحصلت قلقلة وأرادوا أخذ القلعة، فركب محمد على ونادى بالامان، وعمل الأمراء فردة على الناس ثم شاع ابطالها بما يطول حتى صارت العساكر تقول للناس نحن معكم وعلوفتنا على الميرى ليست عليكم وأنتم فقراء، فحضر محمد على إلى الازهر ونادى وأنتم فقراء، فحضر محمد على إلى الازهر ونادى بذلك فانحرفت طباع الناس عن الأمراء ومالوا إلى

وهذه من جملة الدسايس الشيطانية من محمد على فإنه أولا حرش (ق٨٦ أ) العساكر على محمد باشا حتى ازاله بمعونة طاهر باشا ثم بالاتراك عليه ثم عاجل أحمد باشا وازاله بمعونة الأمراء ويقى معهم حتى قتل الدفتردار وغيره ثم حاربوا محمد باشا ثم تحيل على على باشا، ثم على على باشا الطرابلسي، واظهر في جميع ذلك الاتحاد معهم، وفعل بمعونة البرديسي مافعل بالالفي، وفرق جموعه فزالت هيبتهم من عينه، وفتح عليهم باب

۱۲۲۶، الانجليز: وردت هكذا في الخطوط ولو انها كتبت كذلك (الانكليز). ولعل هذا راجع إلي أنه كان ينقل عن الجبرتي.

1973ء الألفي الصغيس: هو من أتباع الألفي الكبسيس (محمد بيك الألفي) ويدعي الأمير مصطفي البردقجي، أنظر الجسبسرتي جده



الشر بطلب العلوفة حتى فردوا الفردة وقام العوام، فابطلها ومال الناس إليه، فلما رأى الأمراء ذلك كاتبوا الأمراء الذين خارج مصر ليحضروا إليهم وشرعوا في ترتيب محاربة الارناؤط، فعلموا بذلك واحتاطوا بدار ابراهيم بيك والبسرديسي، فتخرجنا بضواصهم، وباقى الأمراء هربوا ونهبت ديارهم، وفي الليل أرسل محمد على بفرمان زعم أنه وصل من خورشيد أحمد باشا حاكم الاسكندرية بولايته على مصر، فذهبوا بالفرمان إلى القاضي ليجمع المشايخ فقالوا لاتصح الجمعية [الاجتماع] مع وجود الفتنة، وهرب الذين في القلعة، وأرادوا أخذ محمد باشا والسيد على قبودانه معهم فلم يمكنهم، وطلع محمد على إلى القلعة وهنأه الناس، ونهب حريم الأمراء وجميع أموالهم، ويعده أنزلوا مصمد باشا إلى بولاق وسنفروه إلى بحرى، وأما الأمراء فإنهم اجتمعوا باخوانهم ونزلوا باقليم الجيزة، ثم وصل احمد باشا خورشيد فضربوا مدافع وعملوا شنك، ثم فتحوا باب طلب الميرى لضرورة النفقة على العساكر، ووقع الهرج ودخل العساكر التي كانت خارجا، فأزعجوا الناس، ثم دخل محمد على واشيع انتقال الأمراء.

ودخلت سنة ١٢١٩ [١٨٠٤م] ابتداء المحرم بيوم الخميس وفيها سافر السيد على [القبطان] إلى



اسلامبول.

وفى سادسه خرج محمد على بعساكره إلى انبابه واستعد لحرب الأمراء ووقعت مقاتلة كبيرة. وورد ططرى ٤٢٤١ يخبر بتقليد الباشا ولاية مصر مع طوغين لمحمد على، ثم حضر الفرمان ومضونه بالعفو عن العساكر وتولية مصر لأحمد باشا. ثم عبر الأمراء إلى مصر ونهبوا وفعلوا العجايب، فخرج الباشا ومحمد على وارتحل الأمراء ثم رجع كثير من الارناؤط يطلبون العلوفة، فارسل الباشا لأرباب الحرف وضج الناس فاراد الباشا تأمينهم (ق٣٨ ب) فلم يسمعوا له ثم ارسل فرمانا برفع الغرامة، وخرج محمد على مراراً بعساكره ووقعت الطرق برا المحاربة وانتصر عليه الأمراء، وانقطعت الطرق برا وبحرا، وقصد الأمراء جوانب مصر وضيقوا على من بها، فخرج الباشا ورجع وأغلق أبواب المدينة، ثم من بها، فخرج الباشا ورجع وأغلق أبواب المدينة، ثم توالت الفتن والحروب بما يطول شرحه.

ثم دخلت سنة ١٢٢٠ [٥١٨٠م] ابتداء المحرم يوم الاثنين وفيها استقدم أحمد باشا الدلاتية ورتب لهم ستمائة كيس علوفة، وكثر ظلمهم، فقدم محمد، على وحسن بيك إلى مصر لما سمعوا بوصول عسكر الدالاتية، وأن الباشا عزم أن يستعين بهم على الارناؤطية، فقصدوا أن يتلافيا امرهما قبل أن يستحكم أمر الباشا.

۱٤٧٤١ ططرى: هي صييفية النسب إلى كلمــة (تتــر) وكسانت تطلق على سساعى البريد في الدولة العثمانية، لأن التتر كانوا يؤدون عمل سبعباة البيريد على ظهبور الخيل، فلما تطور البسيد وصار السعاة من مختلف الأجناس بقيت كلمة التترى (الططرى) علماً على سعاة البريد، وكان لهؤلاء السعاة رئيس لقبة (تتر أغاسي) أي أغا التتر، وكان لهم زي خـاص هو نوع من النضلمة (لباس يشبه الجبـة يصنع من الجوخ والكمان واسعان) كانت تسهى بالضلمة الربعية وعبرفت بضلمية التستسار (ضلمسه سي). ويضسعسون على رؤسسهم طراطيــر طوال. أنظر: د. أحمد السعيد سليمان. تأصييل مساورد في تاريخ الجبرتي ص ١٤٤،١٤١،

.110

المشايخ، وقال لهم: أن محمد على وحسن بيك قادمين لإثارة الفتن، فأما أن يعودوا أو نصاربهم، فساعدوه على مراده فأرسل الدالاتية إلى الجيزة، فقدم محمد على وحسن بيك وكادهم محمد على بمكيدة وهي أنه ارسل يقول لهم: إننا قدمنا لطلب العلوفة ولسنا مخالفين فقال الدالاتية: هذا لم يقل عيبا، ودخلوا إلى أماكنهم، فمنع الباشا المشايخ من الذهاب إلى محمد على، وأخذ محمد على في التدبير على عزل الباشا، هذا والأمراء يغيرون على الاقاليم، واشتكى الناس من ظلم الدالاتية، فركب المشايخ إلى الباشا فكتب الباشا إلى الدالاتية فلم يمتثلوا أمره. وورد قاصد من اسلامبول بتقليد محمد على ولاية جدة، فامتنع من الطلوع للقلعة، واتفقوا على نزول الباشا فحضر وحضر محمد على ولبس الفروة وخرج ليركب فثار عليه العسكر وطالبوه بالعلوفة فقال هاهو الباشا عندكم، وذهب راكبا ينشر الذهب على الناس في طريقه.

وحين سمع [أحمد باشا] بقدومهما جمع

والأهرماته

وثار العسكر على أحمد باشا فلاطفهم حسن باشا ووعدهم وشرع في تفريد الفردة، وصار مالاخير فيه، وركب المشايخ إلى بيت القاضي وصرخ والعوام: شرع الله بيننا وبين هذا الباشا

١٤٢٥١ في تـفــاصـــيـل هدّه الحوادث انظر الجبرتي جـ ٥ في احداث شهر صغر عام A 177.

٤٤٦١ القبوجي: هو البواب يحسرس باب الديوان الحكومي ويستقبل الآتين إلى الديوان، وكنان البسوابون في القسصس السلطاني بإستانبول قسمين،

ـ. بــوابــو الـبــــــاب الاوسـط (أورثاقسابي) ويعقسال لهم (بوابان درکساه عسالی): أی يوابو القصر العالي.

ـ بوابس البساب المسارحي (بوابان باب همسايون): أي بوابسو البساب الملكىء وكسان لبوابي الدركاه العالية درجة على بوابى الهسمسايبوني،

والقابجي باشا هو رئيس القابجية، أنظر د. أحمد السعيد سليمان، تأصيل ماورد في تاريخ الجبرتي ص۱۹۲.

أما صالح أغا فقد كان سابقا بمصر ببيت رضوان كتخدا إبراهيم بيك ومن مماليكه.

انظر الجبرتي جـ ٥ .

عن الدولة لمجلس الشرع، فارسل الباشا إلى القاضي يطلب حضوره مع المشايخ، فاتفقوا على عدم اجابته

الظالم، وطلبوا من القاضي أن يحضر المتكلمين

وسمعوا أنه أعد جماعة ليفتك بهم في الطريق، ويدعى أنه من فعل السفهاء (ق٨٤ أ) بغير علم منه.

ثم أنه بعد يوم اجتمع الناس فمنوعهم من الدخول إلى القاضي فركب الجميع إلى باب محمد على

وقالوا له: إن جماعة المسلمين اجموا على خلع هذا الباشا، فقال: ومن الذي تريدونه، فقالوا: نريدك انت بالشروط، فاظهر الامتناع ثم رضى فأحضر المشايخ

فروة وقفطانا والبسوه ونادوا به في المدينة وارسلوا إلى أحمد باشا بذلك، فقال: أنا لا أعزل بأمر الفلاحين، وجمع الذخبيرة، ثم وقعت المسورة

والاتفاق على محاصرة القلعة حيث لم يقبل فترى العلماء بعزله فداصروه وأصعدوا الماقع للجبل،

وشرعوا في الرمي والتضييق عليه ٢٥١). ثم طلب العسكر علوفاتهم من محمد على فقال

لهم: لا أعطيكم شيئًا مادام أحمد باشا في القلعة، ووقعت بينهم حروب يطول شرحها، وحضر كبراء الدالاتية فخلع عليهم محمد على واكرمهم، وبعد وقايع ومكايد شرع أحمد باشا يرمى المدافع على المدينة، ووصل القبوجي صالح أغا ٤٢٦٥ ودخل في أبهة عظيمة وفرمان إلى محمد على مضمونه، إلى

محمد على والى جدة سابقا ووالى مصر حالا على حسب ما ارتضاه العلماء والاعيان، وإن احمد باشا معزول، ويتوجه إلى الاسكندرية بالعز والاجلال.

وحينئذ بطل الرمى والحسرب مع استصرار المحاصرة، وحصلت بين العساكر واهل البلاد فتن وحروب، ومالا خير فيه، ثم ارسلوا صورة فرمان مع حامله إلى احمد باشا، فلم يمكنهم من الطلوع إلى القلعة، ثم أنه وردت أوامر السلطان إلى احمد باشا يأمروه بالنزول من القلعة والسفر، فنزل بعد أمور ومخادعات يطول تعدادها، وصار مايطول ولايتعلق غرضنا به والحمد لله أولا وأخر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.





- ١ الملاحق -
- ٢ فهرس الاعلام .
- ٣ فهرس البلدان والمواقع والاماكن \_
  - ٤ المراجع والمصادر .

# ملحق رقم [۱]

ـ سلاطين أل عثمان ارطفول توقی فی ۲۸۱م = ۲۸۰ هـ) ١ ـ عثمان الأول (١٣٠٠ م = ٧٠٠ هـ) ٢ ـ أورخان (١٣٢٦م = ٧٢٦ هـ) وهو أول من لقب نفسه بالسلطان ٣ ـ مسراد الأول (١٣٥٩م = ٧٩١ هـ) ٤ ـ بايزيد الأول (١٣٨٨م = ٧٩١ هـ) أسسرة تيمورلنك سنة ١٠٤١م = ١٠٨٥ ٥ - محمد الأول (١٤١٣م = ١٨٨هـ) ٦ - مراد الثاني ( ۱ ۲ ۲ ۱ م = ۲۲ هـ) ٧ ـ محمد الثاني الفاتح؛ تولى في ١٥١ م = ٥٥٨ هـ (فتح قسطنطينية عام ٥٣٣ أم = ٨٥٧ هـ) ٨ ـ بايزيد الثاني ( ١٨١ أم = ٨٨٦ هـ) ٩ ـ سليم الأول (١٥١٧ م = ٩٣٣ هـ) ١٠ سليمان الأول (١٥٢٠م = ٩٢٦هـ) ١١ ـ سليم الثاني (١٦٥م = ٩٧٤هـ) ١٢ ـ مراد الثالث (٤٧٤م = ١٨٧ هـ) ١٣ \_ محمد الثالث (٤١٥م = ١٠٠٣ هـ) مسد الأول ١٥ ـ مسصطفى الأول (١٦١٧م = ١٠٢٦هـ) خلع سنة ١٦١٧م = ١٠٢٧ هـ ثم عـاد للسلطة سنة ١٦٢١ م = ١٠٣١ هــ بعـد أن خلع (4.11a=11.1 a\_) السلطان عثماني الثاني، ثم خلّع ثانية في ١٩٢٢م = ١٠٣٢ هـ الأ - عدد مان الثاني ١٧ - مسرك الرابع ١٨ - ابراميم (١٦٣٩م = ١٠٤٩ هـ) (VIFIA=YY-1 4-) (YYFIA=YY-1 4-) حصمت الرابع ٢٠ سليسمان الثاني ٢١ ماحمد الثاني (١٦٩٠م =١١٠٢ هـ) (A3714=A0.14-) (VAFFA=P11AV)

٢٢ \_ مصطفى الثاني (١١١٥م = ١١١٠ هـ) ٢٣ \_ أحمد الثالث (١٧٠٣م = ١١١٥هـ) ٧٧ ـ عبد الحميد ان ۲۱ مسطقی الثالث (١٧٥٤م= الثالث (١٧٥٧م= الأول (١٧٧٣م = الأول (١٧٣٠م = ۱۱۷۱هـ) ۱۱۲۸ هـ) (-41187 ٢٨ ـ سليم الثـــالـث ٢٩ ـ مـصطفى الرابع ٢٠ ـ محمود الثـاني (۱۲۸۱م=۱۲۲۱هـ) (۱۲۸۲م=۲۲۲۱هـ) (۱۲۸۸م=۲۲۲۱هـ) ٣١ عبد الجيد (١٨٣٩م = ١٢٥٥ هـ) ٣٢ ـ عبد العزيز (١٨٦١م = ١٢٧٨ هـ) ٣٣ مراد الخامس حمد رشاد ٣٦ محمد وحيد الدين السادس

الثاني (٢٧٨م = الشامس (١٩١٩م = ١٩١٨ \_ ١٩٢٢م = ١٣٣١ \_ ١٩٣١

هـ) وهو أخر سلاطين أل عثمان

تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة \_ الجزء الثاني ص ١٥٤ \_ ٥٥٠ و ترجمة د. أحمد السعيد سليمان ـ دار المعارف ١٩٧٢ القاهرة.

(-A 1797

1747 = +1471)

(--- 17TV

# ملحق رقم [۲]

### الأمراءالشهابيون

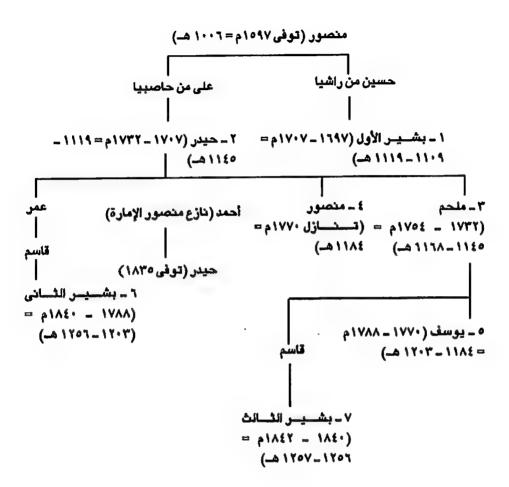

## ملحق رقم [۳]

### الاسر الاقطاعية في جبل لبنان° خلال العهد الشهابي

#### 112Y- 1740

| الروم<br>الارثوذوكس | الشيعة         | الدروز                                           | الموارنة                     | السنة | المنزلة او<br>اللقب |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------|
|                     |                | ابو اللمع<br>ارسلان<br>مزهر                      | ابو اللمع<br>شهاب            | شهاب  | مقدم                |
|                     |                | جنبلاط<br>العماد<br>أبونكد<br>تلحوق<br>عبد الملك | الخازن<br>الدحداح<br>آل حبيش | -     | المشايخ             |
| عازار<br>ظاهر       | حرفوش<br>حمادة |                                                  | حرفوش                        |       | الشيوخ              |

# نقلا عن : # BAAKLINI ABDO, Legislative and Political Development, : # نقلا عن : # Lebanon 1842–1972 Duke University Press, Durham, North Carolina, 1976, pp 33



ملحق رقم [٤]



ملحق رقم [٥]





إبراهيم أغا الكاشف ٢٧٧. إبراهيم أبو قالوش ٨٠ / ٩٦ / ٩٧ / ٩٩ / ١٠١ / . 111/11./1.4/1.7 إبراهيم باشا ٢٨٤ ، إبراهيم باشا اوزون ٧٦ . . 4.4/111/1.4/1.4 إبراهيم باشاطر اغاسي . 110/114/11/11/11/11/11 . 44. / 444 / 447 / 440 / 447

/Y.X/Y.Y/Y.7/Y.0/Y.£/Y.Y ابراهیم بیك ۲۸۱/۲۷۱/۲۷۴/ ۲۸۱/ إبراهيم الصباغ ٦٨ / ٦٩ / ٧٧ / ٧١ . ٨١ إبراهيم عزام ١١٦ . إبراهيم كتخدا السناري ٢٧٤ . ابوحمد ۱۹. ابودياب ٢٦٧ / ٢٧٦. ابوقاعور ۷۷ . ابو اللمع (الأمين ١٣٣). أحمد أغا الزعفرانجي ١١١/ ١١١. أحمد أغا البغدادي ١١٢ / ١١٦. أحمد أغا حمصه ٢٠٣. أحمد أغا خيمور ١١٦ . أحمد أغا الدنكرلي ٢٥ / ٦٨ / ٢٩ / ٧٠ : أحمد أغا القولطوقجي ١١١ . أحمد أغا كنج ٢٣٠.

أحمد أغا هاشم ٦١ / ٦٥. أحمد باشا ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٥٨٢ / ٢٨٩ / . \* 1 £ / \* 1 \* / \* 1 / \* 1 / \* 1 / \* 1 . أحمد البربير (شاعر) ٥٨.

أحمد بك محرم ٢٥٣ .

أحمد بيك ٢٨٧ .

أحمد خان ( السلطان) ٢٥ / ٩٩ . أحمد الظاهر عمر ٧٢/٧١.

أحمد كوجك ١٧١.

أحمد المعنى ١٠٦.

اسعد باشا ۲۶ .

اسعد يك بن توقان ٢١٨ / ٢١٨ .

اسماعيل ولي خليل باشا ٢٣ .

اسماعيل باشا الارناؤطي ١٩٧ / ١٩٨ / ١٩٩ .

اسماعيل يك ٣٩ / ٤٠ / ٤٠ . اسماعيل الدائي ١٦٥ / ١٦٧ / ١٦٧ /

/ Y \ T / Y \ Y \ Y \ A / Y \ O / 1 V A / 1 V T

. 771 / 774 / 717 / 715

اسماعيل الشهايي (الأمير) ٩٠ / ٩٢ / ٩٣ / ٩٣ / . Y.A/33/3A/3E

امير خليل ٧٦ .

الأمير أفدى ٨١ / ٨٤ / ٨٨ / ٨٨ .

الأمير الشيخ 223 .

اوزون إبراهيم باشا ٧٧ .

ايوب أغا ٦٦.

أيوب يك ٦٣.

. YTT / TE4 JUL

الرديسي ٢٧٦ / ١٨٤ / ٥٨٥ / ٢٨٦ / ٨٨٢ /

. 44 . / 444

بشير بن الشيخ كليب ٧٧ / ١٤٠ .

بشير بن قاسم جنبلاط ١٣٤ / ١٣٧/ ١٣٨ / ١٣٩ /

. 444 / 140 / 124 / 124 / 123 / 120

بشير بن قاسم الشهابي ١٠٧ / ١٠٨. حسن أغا شنن 277 . حسن باشا الجزايرلي ٦٧ / ٦٩ / ٦٩ / ٧١ / ٧١ بشير الشهابي (الأمير) ٦٢ / ٩٨ / ١٠٧ / ١١٣ / . 77 / 77 / 77 /18./144/114/114/110/116 حسن بيك ١٩٢/ ٥٨١/ ٢٨٦/ ٢٨٩ / ٢٩٢. /177/170/176/177/177/171 حسن بيك جوجو ٣١ / ٣٢ . /107/100/106/16./174/174 /177/170/178/104/104/104 حسن شهاب (الأمير) ١٣٥ / ١٣٨ / ١٦٧ / ١٧٢ . 144 / 144 / 144 / /144/141/14./114/114/114 /14./141/144/141/141/141/14 حسن ورد (الثيخ) ١٦٣ . حسين الشهابي [ الامير ] 117 / 177 / 177 / / 147 / 140 / 148 / 144 / 144 / 141 . 147/141/14./177/171 / T.T / T.1 / 140 / 148 / 148 / 1AY / 71 - / 7 - 3 / 7 - 3 / 7 - 6 / 7 - 5 / 7 - 7 حسين أغا المحتسب ٢٥٣. حسين باشا القبودان ٢٥٤ / ٢٦٩ / ٢٧٠ / ٢٧١ . 474 / 474 . YTY / YT1 / YT. / YY4 حسين الكاشف ٢٦٤. بطرس سکروج ۱۳۸/۹٦/۸۱ . حيدر الشهابي (الأمين) ١٠٦/٨٣/ ١١٥/ ١١٦/ بولس دينار ١٥٠. . 177/177/177/170/177/174 بونابرته ( تابليون ) ١٥٥ / ٢٧٠ . حيدر الثيخ فارس ٨٩. ځ. حييم اليهودي ١٩٨. الجبرتي ٢٤٨ ، "÷" الجيوري ١٠١ ، جرجس باز ۱۷۹ / ۱۷۹ / ۱۷۸ / ۱۷۸ / ۱۷۸ / خليل الأمير 27 / 232 . خليل باشا ١٣٩ . . 4.0/144/144/144/141/14. الخوري (الشيخ) ٩٥. جرجس الجوهري ۲۵۸ . • 6 • جعفر أغا ٢٣٢. دوريش أغا ٢٣٢. جعفر كاشف ٢٨١. دوریش باشا ۹۰ . جيلاط ٨١/ ١٨٥ / ١٧٣ / ١٧٣ / ١٨٤ / دماص ۲۵۴/۵۰۰. . 140/141 الجن على بيك ٣١ / ٣٢. جهجاه رالشيخ ) ۱۸۲ / ۱۸۳ / ۲۳۱ . راغب أفندي التوقيعي ٢٠٨ / ٢١٢ . ٠,٠ رضوان كتخدا (الكخيا) ٢٨٦. حبيب بن إبراهيم الصباغ ٨٠ / ٨١ / ١٣٨ .

حرفوش بیت ۹۰.

. YOO / YOE / YOY / YO. / YES 44,

```
شملين أغا ٢٢٤ / ٢٢٥ / ٢٣٣ .
                                                                             ٠,٠
                                             زيدة (زوجة عبدالله جاك مينو المصرية) ٧٦٣.
                        الشيخ (يت) ٨١.
                                                         زيدان (بيت الظاهر عمر) ٨٠.
                         صالم أغا ٢٩٣.
            مالح يك ٢٩ / ٣٣ / ٣٣ .
                                                 السادات والثيخ ) ٢٥٣ / ٢٦٩ / ٢٧٣ .
               صالح الظاهر عبر ٧١/ ١٥٤.
                                                 سعد الدين الشهابي رالأمير) ١٦٦ / ١٦٧ .
                                                            معد الخوري ۹۲ / ۱۳۷ .
                     الصاوى (الثيخ) ٥٢٥ .
                                   ·7·
                                             سعود (الموهب) ۱۹۱/ ۲۱۹/ ۲۱۹/
                                          / YTA / YYT / YYO / YYE / YY4 / YYA
 طاهر باشا ۲۷۰ / ۲۷۱ / ۲۷۸ / ۲۸۱ /
            . YAY / YAY / YAY / YAY .
                                                                        . YET
           طاهر باشا الارتاؤطي ٢٦٢ / ٢٧١ .
                                                              معيد الظاهر ٧١/٧١.
      طه اليزيدي والشيخ) ١٩٧ / ١٩٨ / ٢٠٥.
                                                         السكروج (بيت) ١٠٣/٨٠ .
                                            سليم باشا رسر عسكر الجزار) ٨٨ / ٨٧ .
                                  . B .
                                          سليم باشا الصغير (٩٥ / ٩٩ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠٢
ظاهر عمر ٢٤/ ٤١ / ١٤ / ٤٥ / ٤٧ / ٤٩
  /77/04/0A/07/00/01/00/
                                                                      . 1.7/
A1/YY/Y1/Y./74/7A/70/74
                                                                   مليم يك ٢٨٤ .
                            .1.7/
                                          سليم خان (السلطان) ١٩١/ ١٤٢/ ١٦٨/
                                                                 . 414/4.3
                                  ٠٤.
                                                                 مليم شهاب ١٩٦ .
            عبدالله أغايوق ٧٦ / ٧٨ . ٨٠
       عبدالله أغا مهردار ١٦٤ / ١٦٧ / ١٧١ .
                                                             سليمان أبو قالوش ١٠٢ .
عبدالله باشا العظم ١٣٩ / ١٦٤ / ١٦٤ / ١٦٥
                                             مليمان باشا ١٠٣/ ١٠٢/ ١٠١/ ٩٩/ ٦٥ الكار ١٠٣/
/147/147/14/14./174/177
                                         1117/127/140/144/104/100/
                                         / Y1 £ / Y1 Y / Y1 Y / Y1 1 / Y . 0 / Y . Y
           . YTY / Y1Y / Y13 / Y10
                        عبدالله بيك ٣٠.
                                          عبدالحميد (السلطان أورخان) ٥١ / ٥٤ / ٩٩.
                                         / T£1 / TTA / TTT / TT1 / TT. / TT4
                   عبدالمعطى أفندي ١٠٢ .
                                                                 . YEA / YEY
                    عبده (أبو الموت) ٤٣.
                                               سليمان سيدي أحمد الشهابي ١٩٣ / ٢١٥.
                       عبيد (السيد) ١٢٣ .
                                         سينور (سدني سميث) ١٦٨ / ١٥٩ / ١٥٩ / ١٦٨
 عثمان باشا الكرجي ٣٥ / ٣٦ / ٣٩ / ١٤٠ / ٤٣ /
                                                          . 140/148/144/
                     .4./57/50
                                                                             ٠,٠
عثمان باشا المصرى ٤٣ / ٥٠ / ٥٥ / ٥٥ / ٥٧ /
```

. ol

الشرقاوي (الشيخ) ۲۵۲.

الفيومي (الشيخ) ٢٥٢ / ٢٥٣. عثمان بيك الاشقر ٢٧١ . 4,3" عثمان بيك الحسيني ٢٧٢ / ٢٧٧ / ٢٧٨ . قاسم جيلاط ١٣٤ / ١٣٥. عثمان بيك الطنبورجي ٢٧١ . قاسم الشهابي ١٦٥ / ١٦٦ / ٢٢١ . عثمان خان (السلطان) ٥٢. قعدان والأمير) ١٣٥ / ١٣١ / ١٣٠ / ١٣٥ / ١٣٥ عثمان الظاهر عمر ٤٢ . . 144/141/ عياس شهاب ١٨٤ / ١٨٥ / ١٨٦ / ١٨٧ . °4° على أها القيسولي ٧٦ / ٧٩ / ٢٣١ . كترينه (الامبرطورة) ٤٠ / ١٤ . على اوزون ٧٦ . کریم ایوب ۹٤. على باشا حكيم ٧٨. کلیهبر ۲۹۸. على باشا الطرابلسي ٥٨٧ / ٢٨٦ / ٢٨٩ . کلیب ابو نکد ۸۲/۷۷ . على بيك الاسعد ١٧٦ / ١٧٦ / ٢٢٨ . على بيك الكير ٢٠ / ٣١ / ٣٦ / ٣٦ / ٣١ / ٤٤ / كونته جيني 11. **'J'** . 37/44 اللمع رأبق ٧٨ . على الدرويش (الشيخ) ٧٧ / ٧٧ . على الرشيدي (السيد) ٢٥٩ . موال (بیت) ۸۹/۸۸ ۲۱۵ . على الشهابي (الأمير) 14 / 108 / 100 . المحروقي (الشيخ) ٢٨٠ / ٢٨١ . على الصغير (بيت) ٨٨ / ٨٨ . محمد أغا أرديه أمين ١١٠ / ١٢٤ . على الظاهر عبسر ٤٠ / ٤٤ / ٦٧ / ٦٥ / ٧١ / ٧١ محمد انجا ۱۸۷. . 4. / محمد باشا ۲۰ / ۸۸ / ۹۰ . على قبودان ٢٨٥ / ٢٩٠ . محمد باشا (والي مصس) ۲۷۱ / ۲۸۰ / ۲۸۱ / عليان الضي ٢٤١ / ٢٤١ . . 74 . / 744 / 740 / 745 / 747 عماد (بيت) ۱۹٤. محمد باشا أبو مرق ۱۸۷ / ۱۹۷ / ۲۲۹ / ۲۲۹ / عمر أغابيك باشي ١٩٤. . 774 / 770 / 772 / 771 عمر بيك ٢٨١ . محمد باشا توسون ۲۷۲ . عبر الظاهر عبر ٦٢ / ٧١ / ٧٢ . محمد باشا خسرو ۲۷۰ . محمد باشا العظم ٥٨ / ٧٩ / ٧١ / ٧٩ / ٧٨ غندور الخور (الشيخ) ١١٠ / ١١٤. . AY / محمد بيك ابوالدهب ٣١ /٣٢ /٣٣ / ٣٣ / ٣٥ / فارس الدمان ١١٣ . £Y / £7 / £7 / £7 / £1 / £1 / 74 / 77 فاعور رأبونكد) ۷۷ . . 14/14/11/10/16/14/ فخر الدين المعنى ١٠٦ / ١٧٠ .

فورية ۲۵۱.

محمد يبك الألفى ٢٧٠ / ٢٧١ / ٢٧٦ / ٢٧٨ / ناصف النصار (الشيخ) ٥٧ / ٦٦ / ٧٠ / ٧١ . YAA / YAT . 44 / 44 / 48 / محمد بيك الألفي الصغير 284 . نانو أغا ١٠٣ / ١١٦ . محمد بيك المنفوخ 271 . نفيسة (زوجة مراد بيك) ٢٦٠ . محمد على مرشمه (مؤمسس الاسرة العلويه في مصر نقولا الترك 227 . / 121 / 12. / 121 / 122 / 124 / 124 نكد رمشايخ+بيت) ۸۱/۸۱/۸۱ . ۱٤٠/۸۱ . / 791 / 79 + / 789 / 789 / 783 / 786 . 144/144/144 واكد (الشيخ) بن الشيخ كليب ٧٧. محمد قره ۱۳۲ / ۱۷۹ . وفاء القدسي ١٧٤. محمد منكر (الشيخ) ۸۸ . 'ی' محمود ابوقاعور (الشيخ) ٧٧. الياس اده زالمعلم) ٩٧ / ٩٨ / ١١١ . محمود (السلطان) ۲۱۸ . يزبك (بيت) ۱۹۳ . مراد (الشيخ) ١٩٦. يعقوب السقيلي (الصقلي) ٥٠. مراد بيك ١٤١ . يوسف باشا كنج ٥٨. يوسف الجزار ١١٢ / ١٩٣ / ٢٠٥. مراد بيك الصغير 277 . يوسف الشهابي (الأمير) ابن الامير ملحم ٤٠ / ٢٤ / مصطفى أغا بربر ٢٠٥ / ٢١٧ / ٢١٨ . ٢٤١ . 01/0./ 11/14/17/10/11/17 مصطفى أغا بن قره ٧٨ . / YZ / YY / YY / ZO / Z£ / OY / OO / مصطفى أغا كتخدا ٧٩ . A7 / A0 / AE / AT / AY / A1 / YA / YY مصطفى أغا (متسلم طرابلس) ١٨٨. /46/44/44/44/44/44/44/ مصطفى أغا الوكيل ٧٧٧ / ٧٨١ . 1.7/1.0/1.1/44/44/44/40 مصطفی بیك ٦٣. / 114/114/11./1.4/1.4/1.۷/ مصطفى خان رالسلطان) ٥١ / ٣٥ / ١٩ / ٢١٨ . / 177 / 177 / 15. / 174 / 174 / 174 ملحم زالامين ١٠٧/١٠٦. . 177/171/177 منصور الشهابي (الامير) ٤١ / ١٤ / ٥١ / ٤٦ / ٩١ يوسف طيا باشا (الوزيسر الاعظم) ١٥٢ / ١٦٨ / . 1.4/01/ / \* \* \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* / \* 1 \* منکر (بیت) ۸۸ / ۸۸ . / 44. / 444 / 444 / 444 / 444 / 449 موسى بن منصور الشهابي ٤٩ . . 414 / 417 / 401 / 474 / 471 موسى الحنا (الشيخ) ١٠٨ / ١١٠ / ١١١ . يوسف القراداحي ١٨. ميخاليل سكروج ١٣٨/ ٩٦/ ٩١. يوسف مارون ۹۲/۹۳. ميتو ۲۰۱/۲۰۱/۲۰۰/۲۰۲/۲۰۱.



ابو زعبل ۲۹۲.

ابو قير ۲۶۱/۲۵۱/۸۵۲،۷۲.

احمر (الدين) ١٢٦.

أدرئه ۲۵.

اربد ۲۲ / ۲۲۴.

الأرمن (بلاد) ٢٥,

الأرناؤط ربلاد) ٥.٣ . ٥.

الازهر (الجامع) ۲۸۵.

اسكندريه ۱۲۵/۱۲۲/۳۴ / ۱۲۹/۱۲۹/۱۷۴

771 / 700 / 701 / 707 / 701 / 70. / 7AV / 7A7 / 7A0 / 7Y7 / 7Y. / 777 /

. 444 / 444 /

. \*\*\* / \*\*\* / \*\*\* / \*\*\* / \*\*\* .

اسنا ۲۲۷ .

اميوط ۲۷۳ .

اسود (بحر) ۵۲ .

اكراد (جبل+بلاد) ۷۹ / ۱۱۰

اناضول ۲۱/۲۵/۱۹۱.

امبابة (نيسل) ۲۰۱ / ۲۳۲ / ۲۳۸ / ۲۷۷ /

. 441/444

'ب'

باب البرقية (تلال البرقيه) (القاهره) ۲۹۸ / ۲۹۰ .

الباب الغربي (ميناء الاسكندريه) ٢٥٥.

بر الياس ٧٥ / ٨٥ .

البربر (بلاد) ۲ ه . البرجين (قريه) ۸۲ . د بركة الحاج ، ۲۵ / ۲۸۷ .

البحيرة (ولايه) ۳۰ .

بسكنتا (قريه) ٨٤.

بشاره (بالاد) ۲۲ / ۲۶ / ۸۸ / ۲۹ / ۲۹ / ۱۱۲ /

. 101/114

بعليك ١٨٠/١٧١/١٦٤/٩٠ بعليك

بغداد ۱۹۹.

بغدان ۲۵.

/ ۱۰۰/ ۸۸/ ۸۱/ ۷۸/ ۷۴/ ۵۷ (المه) واقبار / ۱۲۰/ ۱۳۲/ ۱۳۲/ ۱۳۲/ ۱۰۸

YTY / 1A3 / 1A0 / 13Y / 133

بلیس ۲۰۰ / ۲۰۸ / ۲۲۳.

بورسه (بورصه) ۵۲ .

بومنه (البوشناق) ۲۸ / ۲۵ .

بندقیه ۱۵/۳۵.

بنها ١٢٤.

بنی عدی ۲۷٦ .

يو عقلين ٨٤ / ١٧٩ .

. .

بولاق ۲۸۱/۳٤ ، ۲۹۰

بسيروت ٢٣ / ١٤٤ / ١٥٠ / ١٨١ / ١٨ / ١٥٠ /

At / AT / YA / YY / YZ / YE / ZE / OA

118 / 1.4 / 1.1 / 44 / 48 / 48 / 41 /

104/104/104/174/170/110/

14. / 144 / 144 / 144 / 174 / 174 /

1141/041/141/141/147/141

ير الاغراض ٥٢ .

```
الحسين (جامع) ٢٦٩.
                                                                       'ت'
                    الحسنية (القاهرة) ٢٦٧ .
                                                              ושטן (יאלג) דם .
      الحصن (قلعه) ١١٠ / ١٧٤ / ١٧٥ / ١٩٢ .
                                                           التركمان (بلاد) ٥٢ .
 حليب ٢١٤/١١١/١٠٨/٧٩/ ١١٤
                                      اليـــم (وادى) ۱۰٦/۱۰٥/۱۰٤/۸۷/۸۷
 14.7/4.0/4.4/144/146/174
                                                  . 144/170/171/17.
                       . Y1. / Y.A
                                                                       ځ'
                  الحمام رئهن ۸۲ / ۱۲۸ .
                                                     جباع رقريه +قلعة) ٨٩ / ١٠٤ .
                      حمانا (قرية) ١٨٦.
                                      جيـل ٤٦ /٨٣/٧٤/١٨ /١٠٨/
حمياه ١٦٥/١٦٢/١١٦/١٩٦/
                                       /141/124/126/144/144/144
 . 471 / 448 / 419 / 104 / 101 / 110
                                       /180/184/184/184/184/184
                     حبص ۱۸٦ / ۲۳۱ .
                                                                  . 441
حبوران ۲۲4/۱۷۲/۱۷۱/۱۵۱
                                                       . 441/
                                                          الجديده (قريه) ۲۳۰.
                            حيفا ٦٢.
                                                       الجزارين (القاهرة) ٢٦٧.
                                 'خ'
                                                       جزين رقريد) ۹۱ / ۲۲۵.
                         الخانكه ٢٦٤ .
                                                                 جرجا ۲۷۳
                        خان مراد ۱۸۶.
                                                    جزيره الدهب (القاهره) ۲۷۴ .
                      خان المنسا ٢٦٦ .
                                                    الجسر الأسود (القاهرة) ۲۷۷ .
                                      الجـــيزه ٣٣/ ٢٦٥ / ٢٦٨ / ٢٦٨ /
                    الخروب (أقليم) ٨٢ .
                                      / 741 / 744 / 744 / 747 / 741 / 74.
                                 •
                                            . YSY / YS - / YAY / YAO / YAY
                      داریا (قریه) ۲۳۰ .
                                                                      ٠,
              الدامور (نهر) ۱۹۹/۱۱۵/۷۳
                                                           حادثه (بلاد) ۱۱۲ .
الدروز (جبل + بالاد) ٤١ / ٢٤ / ٣٣ / ٤٤ / ٨٨
                                     حاصبيسا (لهسر+خسان) ۹۹/۹۸/۱۲۹/۱۳۰/
/ 30 / 38 / 40 / AE / AY / AN / VE /
                                            . *** / 144 / 177 / 170 / 171
11.4/1.7/1.0/1.6/48/48
                                                               الحبشه ٥٧ .
                                     /117 / 117 / 110 / 116 / 111/ 110
```

YAY.

/ 188/ 188/ 181/ 180/ 184/ 188

101/174/174/174/170/176 سلانيك ٢٨٤. 174/177/170/174/107/100/ السويس ٤٧٤. 148 / 144 / 142 / 144 / 141 / 140 / میواس ۵۲ . 144 / 144 / 144 / 141 / 141 / 141 / "ڻ" . 717/7. 4 / 7.1 / 140 / 147/ الشام = بر الشام = بلاد الشام = دمشق ٣٤ / ٣٥ / 1 57/ 55 / 57 /57 / 57 / 5. / 77 / 77 دمرداش ( زواية الشيخ بالعباسية ) ٢٢٦. XY/74/08/02/04/00/44/48 . YYA . corse 11. /1.4/1.8/47/40/4./88/ دياط ٢٦١ / ٢٨١ / ٤٨٢ / ٢٨٥ . 144 / 144 / 114 / 114 / 114 / 111 / 174 / 107 / 14+ / 174 / 177 / 174 / راوید روادی ۸۰۱/ ۱۱۰ / ۱۷۲ / ۱۷۷ / ۲۸۱ . Y.Y / Y. 1 / 143 / 141 / 1AY / 1Y1 / الرحمانية ٢٦٣. Y.4/Y.A/Y.7/Y.0/Y.E/Y.T/ رخيد ۲۸۱/۲۲۱/۲۲۱ م۲۲/۲۸۲. الرصيف ( رصيف الخشاب بالقاهرة ) 280 . الرمسا ١١٦ / 444 / 443 / 444 / 444 / 444 / 444 / 40. / 44. / 44. / 44. / 44. / 44. الرمله ۲۲/ ۱۶۱/ ۱۵۱. الرميلة رميدان القلعة بالقاهرة) ٢٨٠ . . YYE رودس ۵۲ . الشرقية ٢٤٩ / ٢٧٦. الروطة (القاهرة) ٧٦٨. شفا عمر (قرية) ٨٠. شقيف ارنون (قلعة) ٨٩. روسیا ۲۵۹/۲۷۹. الروميلي ٧٧ . شلقان (القاهرة) ٢٦٥ . ٠,٠ الشوف (جيسل) ٥٤ / ٨٥ / ٨٨ / ١٣٠ / /124/124/120/174/178/177/171 الزبداني رقرية) ١٧١ / ١٧٢ . . 144 الشويفات (قرية) ١٨٠ / ١٨١ / ١٨٢ . ١٨٣ . ساريه (جامع) ۲۵۲ / ۲۵۳ . سانور = قلعة نــابلــ 117 / 118 / 110 / 117 / "ص" صافتا ۱۷۲/۱۷۲ ما . Y. 0 / 19E / 19T الصالحية ٢٥٠/ ٢٥١/ ٢٨٨ السعديات (قرية) ٧٦ / ١١٥ .

. YVY / YV£ عربستان ٧٧ / ١٥٤ . صفد ۱۲۸/۱۱۷/۸۸/۲۹/۲۰/۱۲۸ العريش ٢٧١ / ١٧٥ / ١٧٥ . . 101/171 عجلون ۲۲٥. الصلما ٢٢٥. العجمي (بالاسكندرية) ٢٥٥. 7A/77/70/77/00/54/50/55 50 صور ۲۱/۹۰/۷٤/٦٦/٤٣ 74/77/70/74/07/11/17 1 44 / 44 / 44 / 45 / 44 / 44 / 44 / 1.. /44/44/44/41 4./44/40 1.4/1.0/1.6/1.7/1.7/1.1/ 11.47/1.1/30/31/ 47/44/44 /181/18./118/111/110/1.4 140/146/117/117/110/101/ 151/15./184/184/187/180/ 1174 / 104 / 100 / 140 / 148 / 144 /146/14./144/144/174/176 104/104/104/107/100/104/ 1140/144/144/146/144/ . 414/411/4.4 . 777 / 770 / 710 / 711 / 711 / 7.0 عكاد ١٧٢/١٧٢/١٧٤ / ١٨٦ / ١٨٦ .4. الطينة = الطيلة ٢٠٥. . YTY / YYA / YOA / YOT علمان (قريه+مرج) ١٣٠ . طبرية ۲۲۵ - ۲۲۳ . عين عنوب (قريه) ١٥٩. طرابلس الشسام ٥٢ / ٩٥ / ١٣٦ / ١٤١ / العيني (القصر) ٢٦٩ / ٢٨٧ / ٢٨٧ . 1142/142/146/146/146/141 • غ 14.0/4.6/4.4/4.4/142/144 17A/101/111/70/77/17/7A 8;=== . 741 / 444 / 414 / 414 / 414 / 414 . 701/ طحلا ٢٦٤ . غريقه (قريه) ١٦٧ . ٠٤٠ غزير (قريه) ۸۱ / ۸۴ / ۸۸ / ۹۱ . الظاهر رجامع بالقاهره) 277 / 284 / 284 . "ق" ٠٤' فارسكور ۲۸٤. العادلية ٢٦٦. القلاخ ٥٢ . عاريا ١٨١ / ١٨١ . القيوم ٧٧٧ . العاصي (نهر) ۱۷۱ .

عانوت ۲۸/۱۳۳۱.

الصعيب ٢٠١ / ٤١ / ٥٥ / ٢٦٥ / ٢٧١ / ٢٧١

```
قطرة اللاهون ۲۷۷ .
                                                                             Ġ.
                            . القاهرة + القلعبة + مصر ٢٨ / ٣٠ / ٢٦ / ٢٤ / القيروان ٥٢ .
                                          101 / 151 / 175 / 1 . . / 07 / 57 / 55
                                          1101/101/107/100/108/107/
                                    .7.
                                          /144/141/140/144/144/176
                        الكرج (بلاد) ۹۱ .
                                          / YTA / Y10 / Y1£ / Y+4/ 198 / 1AV
                       کرید = کریت ۵۲ .
                                          / TT. / TOT / TOO / YOE / TOT / TEA
           كسروان (جبل) ۸۱ /۱۱۸ /۱۲۸ .
                                          / T41 / T4+ / TA2 / TAP / TY4 / TY2
               كفريترح (قريه) ۱۷۸ / ۱۷۹ .
                                                                       . YSE
                       الكلدان (بلاد) ٥٢ .
                                                          قب الياس ٦٦ / ٨٧ / ١٦٧ .
                            الكورة ١٧١،
                                                            قرص ٤١ / ٢٥ / ١٩٢ .
                                                            قبه النصر (القاهرة) ٢٦٦.
                                              القدس = اورشيلم ٤٣ / ٥١ / ٢٣٢ / ٢٧٤ .
                                    ٠,١٠
                                                             القرافة ( القاهرة ) ٥١٥ .
               اللاذلية ١٩٢ / ٢٣١ / ٢٣٨ .
                                                                      قرمان ۵۲ .
                                                                     القرين ٢٥١.
                                            القسطنطنيه ٧٧ / ١٨ / ٢٤ / ١١ / ١٥ / ١٥ .
                                    ·e"
                                                           قطنا رقریه) ۲۸۸ / ۲۳۰ .
     مار يوحنا (دير) ٦٦ / ١٢٧ / ١٢٧ .
                                                            القلزم = السويس ٢٥٠ .
المتن رجيل) ٨٤ / ١١٨ / ١٣٤ / ١٣٧ /
                                                            القلوية ٢٤٤/٢٤٧.
            . 140/ 141/141/174
                                        القمر ردين ٢٤ / ٨٥ / ٨٧ / ٨١ /٨٨ / ٨٥ / ٨٦
                       / ۱۰۷/۱۰۵/۹۸/۹۳/۹۸/۹۳/۸۷/ المدینه ۱۰/۲۳۱.
مرج عيسون ١٣٠ / ١٣١ / ١٦١ / ٢٢٧ /
                                       /10/111/110/11./1.4/1.4
                                        /144/144/124/120/126/174
                              . YYA
المزاريب (صحــراء+وادى) ١١٦ / ١١٩ / ١٣٦ /
                                        /111/111/14/140/147/14.
                  . YYA / YYO / YYE
                                                                . 440/4.7
                      مشحیم (قریه) ۱۳۲ .
                                                                      . Y4. Li
```

مشيحر⊏الهرمل ۱۷۱. مكه ۵/ ۲۱۳ ،

المنصوره <sup>\*</sup> . ۲۸۱ / ۲۸۲ / ۲۸۵ . منيــة السـيـرج = منيــة الإمراء (الـقاهره)

الموره ٥٢.

. الوسقو =موسكو ۱۶۱/۵۰/۵۰/۵۰/۵۰ ۵.

> المويلج (عرب) ۲۶۹ · الميني (قرية) ۲۷۲ / ۱۷۳ ·

ان ا

نابلس (جبل + مدينة + قلعة سانور) انظر

مصادر ومراجع التحقيق

- أحــد أمــراء وادى التــيم: تاريخ الأمــراء
   الشـهابيين. تحـقـيق: سليم حـسن هشى،
   منشـورات المديرية العامـة للآثار اللبنانية.
   مخطوط رقم ٦٤٦٨ ـ بيروت.
- د. احـمد السـعـيد سليمـان: تأصيل مـاورد في
   تاريخ الجبرتي. دار المعارف. القاهرة ١٩٧٩.
- احمد شلبى بن عبد الغنى: أوضح الإشارات قسيمن ولى مصصر القاهرة من الوزراء
   والباشات. تحقيق: د. عبد الرحيم عبد
   الرحمن عبد الرحيم. مكتبة الخانجى. القاهرة قالم
  - اسكندر بن يعقوب ابكاريوس: نوادر الزمان
     فى وقائع جببل لبنان، تحقيق: عبيد الكريم
     ابراهيم السيمك، دار رياض الريس، لندن ۱۹۸۷.

.1171

الناصريه (قلعة بالقاهرة) ٢٦٩ .

اهـ، الهرمل (قرية) انظر مشيحر ١٧٢/١٧١ . مونين(قلعة) ٨٩.

الوراريق = الوراق (القاهرة) ٢٦٩.

یادا ۱۳۰/۱۲/۱۲/۲۲/۸۲/۷۲/۷۲/۱۲/۱۲/۱۲/۱۲/۱۲/۱۲/۱۲/۱۲/۱۲/۱۲/۱۲/۱۸۲/۲۰۲/۱۸۲/۷۲/۷۲/۱۲/۱۸۲/۷۲/۷۲/۰۲/۱۲/۱۸۲/۷۲/۷۲/

- اسماعیل بن سعد الخشاب: لخبار اهل القرن
   الثانی عشر، تحقیق: عبد العزیز جمال الدین
   وعماد أبوغازی. القاهرة ۱۹۸۸.
- اندريه ريمون: فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية. ترجمة: زهير الشايب.
- جومار: وصف مدينة القاهرة. ترجمة: ايمن فؤاد سيد. مكتبة الخانجي. القاهرة – ١٩٨٨.
- د. حسين مؤنس: الشرق الإسلامى فى العصر الحديث. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة ــ ١٩٩٢.
- (الامير) حيدر احمد الشهابى ــ الغرر الحسان فى تبواريخ حسوادث الرّمسان (ثلاثة أجسرًاء) تحقيق: نعوم مغبغب. القاهرة ــ ١٩٠٠.
- ـ لبنان فى عهد الامسراء الشهابيين (وهو الجزئين الثانى والثائث من الكتاب السابق). صدر فى ثلاثة السام، تحقيق: د. أسد رستم

- وقؤاد اقرام البستاني. المطبعة الكاثوليكية. \* محمد شفيق غربال: مصر عند مقرق الطرق بيروت-١٩٣٣.
  - ـ تاريخ الاميـر بشير الكبير (جنزئين) نشره وعلق عليه، الشورى بولس قرأ لي. لبنان\_
  - خير الدين الذركلي؛ الإعلام. ثمانية مجلدات. دار العلم للملايين، بيروت ـ ١٩٨٤.
  - عبد العزيز عن العرب: الاقتصاد السياسي » للقهر، دار السحقيل العربي، القاهرة .. ١٩٩٠.
    - د. عراقي يوسف احمد: الوجود العشمائي الملوكي في منصر، دار العبارف، القناهرة ــ
  - عبد الرحمن الجبرتي: عجاب الأثار في ه التراجم والاخبار . تحقيق واعداد : عبد العزيز جمال الدين ( في خمسة اجزاء ) مكتبة مدبولي . القاهرة ١٩٩٧ .
    - مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. لجنة البيان العربي. القاهرة ــ ١٩٦٩.
- علماء الحملة الفرنسية: وصف مصر (عشرة عنولا الترك : اخبار الفرنساوية وما وقع فى أجزاء. ترجمة: زهيس الشايب. مكتبة الخانجي. القاهرة.
  - على باشا مبارك: الخطط التوفيقية: عشرون جزاً في أربعة مجلدات. الطبعة الاميرية ، القاهرة-١٨٨٨م.
    - فولئي: ثلاثة أعوام في مصر وبر الشام: ترجمة: ادوار البستاني.
    - د، فيليب حشى: تاريخ لبنان. دار الشقافة. بيروت (د.ت).
    - » كىرسىلىوفر ھيىرولد: بونابرت في مصير. ترجمة؛ فواد اندراوس، دار الكاتب العربي القاهرة-١٩٨٦.
    - محمد رمزى: القاموس الجغرائي للبلاد المسرية الطبعة الأولى في ستة اجتزاء. القاهر ١٩٥٤/٥٣٥.

- [ترتيب الديار الصبرية في عبهد الدولة العثمانية] لحسين أفندي الروز نامجي. مجلة كليسة الأداب، جامعية القاهرة. الجلد الرابع مايو ١٩٣٦. القاهرة.
- د. محمد قؤاد شكرى: عبد الله چاك مينو. مكتبة الخانجي. القاهرة ـ ١٩٥٢.
- (اللواء) محمد مختبار باشا: التوقيعات الألهاميسة في مقارنة التسواريخ الهجسرية بالسنين الافرنكية والقبطية (في مجلدين) تصقيق: د. محمد عماره. المؤسسة العربية للدراسات والنشر القاهرة ـ ١٩٨٠.
- محمود شوكت: التشكيات والأزياء العسكرية العثمانية. ترجمة: يوسف نعيسه ومحمود عامر . دمشق ـ ۱۹۸۸ .
- « د. محمود الشرقاوى: مصر في مطلع القرن الثامن عشر (في ثلاثة أجزاء). كلية الأداب جامعة القاهر ـ ١٩٥٨.
- الديار المصرية . ملحق رقم ٣٥ بكتاب الجبرتي (عجايب الأثار) اعداد وتحقيق : عبد العزيز جمال الدين . مكتبة مدبولي ، القاهرة ١٩٧٧.
- هاملتون جب، هارولد بوون. الجست مع الاستلامي والغيرب. في أربعية أجيزاء. صيدر جزئين عن بار المارف وجزئين عن الهيشة المصرية العامة للكتاب. القاهرة.



| ص           | المحتويات                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥           | تقديم .                                                               |
| 11          | أحمد باشا الجزار .                                                    |
| ٧.          | نبذة عن المخطوط .                                                     |
| 44          | مؤلف المخطوط .                                                        |
| 40          | الصفحة الاولى من المخطوط .                                            |
| 77          | الصفحة الثانية من المخطوط.                                            |
| <b>YY</b> : | المخطوط.                                                              |
| ٣٦          | فرمان على بيك إلى اهالى الشام .                                       |
| 23          | هروب الجزار من مصر إلى الشام .                                        |
| ٤Y          | • هجوم قوات على بك على عكا سنة ١٨٦ هـ / ١٧٧٢م .                       |
| 01          | • احداث عام ١١٨٧هـ / ١٧٧٣م .                                          |
| -           | فرمان السلطان عبدالحميد إلى اهالي البندقية .                          |
| 00          | ترجى عثمان باشا إلى الدولة العليه للصفح عن الشيخ ظاهر عمر.            |
| ٨٥          | • احداث عام ۱۱۸۸هـ/ ۱۷۷٤م                                             |
| 9           | فرمان شريف من الباب العالى بالعفو عن ظاهر عمر .                       |
| 11          | • احداث عام ۱۸۹ هـ / ۱۷۷۰م .                                          |
| 17          | • احداث عام ١١٩٠هـ/ ١٧٧٦م .                                           |
| ٧٣          | • احداث عام ١٩١١هـ/ ١٧٧٧م .                                           |
| ۸١          | • لحداث عام ١٩٢٧هـ / ١٧٧٨م .                                          |
| 4 2         | • احداث عام ١٩٣٣هـ/ ١٧٧٩م .                                           |
| 40          | • احداث عامی ۱۱۹۶: ۱۱۹۰هـ / ۱۷۸۰: ۱۷۸۱م .                             |
| ٨٨          | • احداث عامی ۱۱۹۲: ۱۱۹۷هـ / ۱۷۸۱: ۱۷۸۲م.                              |
| ۹.          | • احداث عام ۱۹۸۸هـ / ۱۷۸۳م .                                          |
| 90          | • لحداث اعوام ۱۱۹۹: ۱۲۰۰: ۱۲۰۱هـ / ۱۷۸۸: ۱۷۸۰: ۲۸۷۱م                  |
| 94          | • لحداث عام ١٢٠٢هـ / ١٢٨٧م .                                          |
| A.P         | • لحداث عام ١٢٠٣هـ / ١٨٧٨م .                                          |
| . 9         | • لحداث عام ١٢٠٤هـ / ١٢٧٩م .                                          |
| 15          | • لحداث عام ١٢٠٥هـ/ ١٧٩٠م.                                            |
| 14          | <ul> <li>بیورادی من احمد باشا الجزار إلى أهالی بلاد الدروز</li> </ul> |
| 27          | احداث عام ١٢٠٦ / ١٧٩١م .                                              |
| 77          | • احداث عامی ۱۲۰۷ : ۱۲۰۸هـ / ۱۷۹۳ : ۱۷۹۳م .                           |
| ٣٨          | • لحداث عامي ١٢٠٩ : ١٢١٠هـ / ١٧٩٤ : ١٧٩٥ .                            |

| 16.        | • احداث عامی ۱۲۱۱: ۱۲۱۲هـ/۱۳۹۳: ۱۷۹۷م .                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | فرمان من الدولية العلية ممنوح لسرعسكر العمارة                                       |
| 121        | الانكليزية ليتعاون مع حكام سأحل الشام ضد الفرنساوية .                               |
| 125        | فرمان من السلطان سليم خان (الثالث) إلى سائر البلدان.                                |
| 101        | فرمان الدولة العلية إلى الحاج الجزار .                                              |
| 108        | • احداث عام ١٢١٣هـ / ١٧٩٨م .                                                        |
| 177        | • احداث عام ١٢١٤هـ/ ٢٩٩م .                                                          |
|            | مكتوب من سميط (سميث) سر عسكر السلطان لوقا سلطان                                     |
| 178        | بلاد الانجليز ونانب السلطان سليم إلى الأمير بشير الشهابي .                          |
| 179        | مرسوم من عبدالله باشا والى الشام إلى امراء ومشايخ جبل الشوف                         |
| 148        | • احداث عام ١٢١٥هـ / ١٨٠٠م .                                                        |
| 1741       | • احداث عام ١٢١٦هـ / ١٨٠١م .                                                        |
| 140        | نطق شريف بعزل الجزار وفتوى بقتاله .                                                 |
| 149        | • احداث عام ۱۲۱۷هـ/ ۱۸۰۳م .                                                         |
| 191        | • احداث عام ١٢١٨هـ / ١٨٠٣م .                                                        |
| 198        | كتاب يتضمن انعطاف خاطر الشيخ الجزار على الامير بشير الشهابي .                       |
| 198        | • احداث عام ١٢١٩هـ / ١٨٠٤م .                                                        |
| -          | ذكر وفاة أحمد باشا الجزار .                                                         |
| ۲.۱        | توقيع همايوني للامير بشير .                                                         |
| 7.7        | الامر العالى للامير بشير ليكون برأى الوزير إبراهيم باشا .                           |
| ۲۰٦        | مرسوم شريف للامير بشير ليكون في خدمة إبراهيم باشا ضد إسماعيل باشا                   |
| 414        | • احداث عام ١٢٢٠هـ/ ١٨٠٥م .                                                         |
| 415        | • احداث عامی ۱۲۲۱: ۱۲۲۲هـ / ۱۸۰۳: ۱۸۰۷م .                                           |
| 717        | • احداث عامی ۱۲۲۳ : ۱۲۲۵هـ / ۱۸۰۸ : ۱۸۰۹م .                                         |
| 414        | كتاب من الموهب سعود كبير الوهابيين إلى كنج يوسف باشا .                              |
| 777        | خطاب من الموهب سعود إلى سليمان باشا حاكم الشام .                                    |
| 444        | خطاب من عليان الضبيبي إلى والى الشام يوسف باشا .                                    |
| 137        | جواب إلى سعود من طرف سليمان باشا والى اقاليم الشام .                                |
|            | عود وانعطاف:                                                                        |
| 787        | كيفية خروج الفرنساوية من مصر نقلا عن الجبرتي .                                      |
| 101        | خطاب عبدالله جاك مينو إلى مشايخ وعلماء الديوان .                                    |
| ۲۷.        | جلاء القوات الفرنسية عن الاسكندرية .                                                |
| YV.<br>YV1 | تولى محمد باشا خسرو على مصر . قدران راثدا درد مذاهراة القضاء على الأمراء المماليك . |
| 1 V 1      |                                                                                     |

| 440   | الأمراء المماليك في قبلي يتمردون على الباشا .             |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| YYX   | تمرد العسكر بسبب تأخر جامكيتهم .                          |
| 777   | محمد على يتدخل لحل أزمة تمرد العسكر ولكن دون جدوى .       |
| 440   | البرديسي يستولي على دمياط من العسكر العثملي .             |
| -     | وصول على باشا الطرابلسي إلى الاسكندرية حاكما على مصر .    |
| 7.8.7 | على باشا الطرابلسي يستبد باهالي الاسكندرية .              |
| -     | الألفى [الصغير] يأسر على باشا الطرابلسي .                 |
| ላለሃ   | قتل على باشا الطرابلسي بسبب مؤامراته ضد المماليك .        |
| PAY   | وصول محمد بك الألفي الكبير من بلاد الانجليز إلى مصر       |
| _     | مؤامرات محمد على للإنفراد بحكم مصر                        |
| 791   | تولية محمد على مصر .                                      |
|       | الملاحق                                                   |
| 197   | ١ – جدول بسلاطين آل عثمان .                               |
| 19.8  | ٢ - الأمراء الشهابيون .                                   |
| 99    | ٣ - الاسر الاقطاعية في جبل لبنان: ١٧٣٥ / ١٨٤٢م.           |
| ۳     | ٤ - خريطة للحدود الاقطاعية والطائفية في اقليم جبل لبنان . |
| T-1   | ٥ - خريطة توزيع الاقطاعات الدرزية في جبل لبنان : ١٧١١م    |
| ٣.٢   | ٦ - التقسيمات الإدارية العثمانية لبلاد الشام.             |
| 1.1   | القهارس :                                                 |
| ۳.0   | ١ - فهرست الاعلام .                                       |
| Y• A  | ٢ - فهرست البلدان والاماكن .                              |
|       | مصادر ومراجع التحقيق .                                    |
| 212   | و ومرابع السمين .                                         |